6360000



مكنبة مدبواس

# محمودفوزى

الضباط الاحرار يتحدثون

بسئ الك الرحض الرحين

# اهداء...

الى الضباط الاحسرار الذين لولاهسم ما كانت ثورة يوليو ١٩٥٢ . . . انهم وقود الثورة . . وهشيمها الذي لا يزال مشتعلا . .

محمود فوزی ٠٠٠

#### مقدم

ماذا لو تقاعس الضباط الاحرار ولم يخرجوا وراء عبد الناصر وزملائه ليلة ٢٣ يوليو ٢٥٠/ ؟؟!!

الاجابة ليست في حاجة إلى التفكير . . كان مصير الثورة الفشل الذريع . . . وكان قوادها سيعلقون على احبال المشانق . . . .

قلولا الضباط الاحرار ما كانت ثورة يوليو ١٩٥٧ ومع ذلك فان الضباط الاحرار اصبحوا بعد شهور قليلة هم وقود الثورة . . وأول من التهمتهم نيرانها المستعرة ؟!

اصطدموا مع عبد الناصر ورفاقه ومواكب المنافقين الذين اداروا ظهورهم للثورة قبل القيام بها وركبوا موجة الثورة بعد نجاحها وبعد أن نسبوا لانفسهم مواقف بطولية وهمية!!!

لقد اختلف الضباط الاحرار مع مجلس قيادة الثورة حول قضية الديمقراطية احدى اهداف الثورة والتى اختلفت بعد أيام من قيام الثورة فى ظروف غامضة . . ومما دعى احد الضباط الاحرار ان يقول أن عبد الناصر وهو يردد الديمقراطية كهدف سادس للثورة لم يكن يعنى فى قرارة نفسه الديمقراطية السياسية بل الديمقراطية الاجتماعية ! .

وانتهى الحال بالضباط الاحرار الذين وضعوا رؤوسهم فوق ايديهم ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ إلى السجون والمعتقلات بعد شهور قليلة من الثورة وحكم على بعضهم بالاعدام وخفف الحكم إلى الاشغال الشاقة المؤيدة . . فمنهم ما لم يصدق نفسه فنزف دما من معدته ومنهم من نزف دما من عينيه . . ومنهم من كاد ان يطير عقله .

وفوجىء الضباط الاحرار الذين حكم عليهم بالاعدام ثم خفف الحكم إلى الاشغال الشاقة المؤبدة أن هناك امر بالافراج عنهم بعد ثلاثة شهور فقط من مدة العقوبة . . وتسامل الجميع . . ما هى الحكاية ؟ هل كانت محاكمتهم جدية أن هزلية . . ؟ وجاءت الاجابة القاسية . . انها كانت تمثيلية لابعادهم عن الجيش ؟ ؟

وانتهى الحال بالضباط الاحرار إلى زوايا النسيان منهم من اصبح تاجر خردة فى وكالة البلح ومنهم من اصبح مديرا لشركة مدنية ومنهم من مات وهو لا يملك ثمن كفنه . . ومنهم من اصبب بالمرض والعجز وهو لا يملك ثمن دوائه ومنهم من تعرض للرفت من وظيفته المدنية بامر من المخابرات العامة . . ومنهم من تمنى أن ينفذ عليه حكم الاعدام بعد أن اصبح معدما . . وكان ذلك تاكيدا وبرهانا على المقولة التاريخية الشهيرة « أن الثورة تأكل ابنائها »!!

ولقد اراد الضباط الاحرار أن يسجلوا تاريخهم مع ثورة يوليو ١٩٥٧ فكلف بعضهم الاساتذة المتخصصين في التاريخ للاجتماع بالضابط وتسجيل ما لديهم من معلومات قبل أن تزول معالم الاحداث وتغرق في النسيان ولكن ما أن وصل الخبر إلى عبد الناصر حتى استدعى القائمين على هذا العمل وطلب منهم الاوراق التي سبجلت فيها الاحداث ولما قرأها . . التفت اليهم وقال لهم :

اعتبروا أن هذه العملية ملغاة . .

وحاولوا أن يناقشوا في ضرورة تسجيل تاريخ الضباط الاحرار ولكن عبثا . . . فقد ذهبت مناقشتهم ادراج الرياح ؟!! .

فقد كان من رأى عبد الناصر أن الثورة تدخل فى نطاق الاسرار وأن المصلحة تقتضى بأن تظل فى منأى عن الناس حتى لا تتكرر العملية مرة أخرى . . واضاف قائلا نريد الاحتفاظ بهذه الاحداث وتسجيلها بمعرفتنا . .

ولكن التسجيل لم يتحقق في عهد عبد الناصر رغم انه كان يعرفهم بالاسم وبعد كل منهم ولهذا ظلت اسماء الضباط الاحرار انفسهم موضع خلاف . . بمعنى

اخر: من هم الضباط الذين قاموا بالشورة ؟ ؟ وما هي تشكيلات الضباط الاحرار ؟ ؟ هذه الاسئلة وغيرها لا تزال مبهمة لأن عبد الناصر رفض تجميع الاسماء بشكل صحيح ورفض اجراء تحريات كاملة عنهم تفاديا لحدوث أى تجمع وقد ظل الضباط الاحرار مبعثرين ومشتتين حتى الايام الاخيرة من حياة عبد الناصر عندما مروا ذات يوم على ذهنه فقال:

أه . . الناس الغلابة اللي طلعوا معانا في الثورة لازم نفتكرهم . .
 يمكن فيهم اللي عايز معاش أو مساعدة أو شغلانه ! !

لقد تذكرهم عبد الناصر اخيرا متناسيا أنه لولا الضباط الاحرار ما قامت ثورة ١٩٥٢ . . . . لولا الضباط الاحرار ما قدر لعبد الناصر نفسه أن يكون رئيسا للجمهورية . . وبعد أن قدم بعض من الضباط الاحرار الالتماسات إلى عبد الناصر كان يأمر سامى شرف أو شمس بدران بصرف معاش يتراوح ما بين ٤٠ أو ٢٠ جنيها بل في بعض الحالات وامعانا في الاذلال كان يطلب من هؤلاء الضباط أن يذهبوا إلى ادارة المخابرات ليتسلموا هذه المعونة ؟ بل لم تقتصر الامر على ذلك بل كان يطلب من البعض منهم أن يقر بأنه يؤمن بالفكر الاشتراكي أو بالفكر الماركسيي ! !

ولقد رفض جمال عبد الناصر في بداية الثورة فكرة ايجاد جمعية عمومية للضباط الاحرار تقوم بانتخاب اعضاء مجلس القيادة بل أن الضباط الاحرار في مدينة الاسكندرية قاموا باعداد سجل خاص وأغلبهم من المدفعية الساحلية ولكن ذات صباح اختفى هذا السجل من ثكنات مصطفى كامل العسكرية وقيل أن السجل انتقل للقاهرة والحقيقة انه سرق وتم اعدامه حتى لا يبقى أى اثر للضباط الاحرار!!.

واكن من اطلق مسمى « الضباط الاحرار » لاول مرة . . . ؟!

هو لاشك جمال منصور احد الضباط الاحرار وأن كان هناك خلافا يسيراً بين فتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق على من اطلق لاول مرة هذا المسمى حيث أن محسمن عبد الخالق يقول من خلال حواره انه جمال منصور اما فتح الله رفعت فيقول انه شقيق جمال منصور الاأن المرجم انه جمال منصور نفسه حيث يقول

محسن عبد الخالق: نحن لم يكن لنا مسمى ولم يكن اسمنا « الضباط الاحرار » ولكن جمال منصور هو الذي اطلق علينا هذا الاسم . وبالمناسبة جمال منصور كان دفعتى . وكنا وزملائنا أكثر ارتباطا وتكاد تكون مشاكلنا واحدة وكان يجمعنا الحب والود والاخلاص . كنا شباب اصلا في الجامعة وتدربنا في الجيش الأنجليزي وقت الحرب وكان تفكيرنا ايضا يختلف بالضرورة عن قيادات الجيش في ذلك الوقت . ولم نكن نؤمن باننا جيش المحمل ولكن اردنا ان تكون لنا حركة اصلاحية . . وان نجتمع ونتدارس احوالنا في الجيش ولهذا كنا نجتمع عند عبد الفتاح ابو الفضل في حارة البراموني وجمال منصور ومصطفى نصير عند محسن الوسيمي في السيدة زينب . .

وكان لكل هذا اصداء واسعة فى الجيش وكانت جماعة جمال منصور هى جماعة السوارى المسئولة عن طبع المنشورات . . فقد كان يتولى طبع المنشورات فى شقة تم تأجيرها لهذا الغرض فى حلمية الزيتون وكان جمال منصور يتميز باسلوبه السياسى . ولكن رغم كل هذا فنحن لا نستطيع أن تقول انه فى عام ٥٤٠ كنا نفكر فى اخراج الملك . . لا . . لان الملك كان فى ذلك الوقت محبوبا . . والحقيقة أن الملك فاروق لم تهتز صورته الا فى حرب ١٩٤٨» .

### اما فتح الله رفعت فيقول:

«الحقيقة ان تنظيم الضباط الاحرار لم يكن يسمى هكذا فقد كانت تكوينات وبعد حرب فلسطين طرحت عباره « الضباط الاحرار » لاول مرة فى منزل شقيق جمال منصور فى شارع مصر والسودان المتفرع من شارع الملك سابقا حيث كانوا يسكنون فى فيلا وفى بدروم هذه الفيلا حيث كانت المطابع تدار لاخراج المنشورات السرية . . ويومها كنا على ما أتذكر أنا ومحسن عبد الخالق وجمال منصور وشقيقه وحسن ابراهيم وكان ذلك تقريبا فى اواخر عام ، ١٩٥ . وقبل أن نطبع المنشور قال شقيق جمال منصور ما هو توقيعنا على المنشور هل نجعله الضباط القوميين أو الضباط الاحرار . . ثم جاء الضباط الاحرار لان بعضهم فى انور السادات فقرر تخصيص معاشات استثنائية للضباط الاحرار لان بعضهم فى

حالة سيئة ومنهم من تشرد وجاع وعرف السجون . .» .

وعن الظروف التي اشرف من خلالها محسن على اعداد قائمة الضباط الاحرار هو وزملائه يقول:

«قبل الثورة سأل مصطفى راغب جمال عبد الناصر ونحن في بيته . . ياريس . لو الثورة فشلت ماذا سيفعل بنا ؟ ؟ وإضاف قائلا : أنا أسأل حتى أعرف لو أن شخصا منا مات فلابد أن نكفل لاولادنا الرعاية . . يكون هناك تكافل . . ولكني سالت عبد الناصر وقلت له : لو نجحت الثورة ماذا سنفعل في ضباط الثورة فقال : سؤال غريب . قلت له : لا . . لان الضباط لابد أن يخرجوا من الجيش . . لابد أن نخرجهم وتحدد لهم معاشا وعملنا مشروعا بذلك فلما تولى أنور السادات الحكم قلت له : هذا هو الكشف والبعض منهم يعمل تاجرا للخردة . . فأمر أنور السادات بتشكيل لجنة كنت من اعضاها أنا وفتح الله رفعت وقد اشارالي ذلك أنور السادات في كتابه . . وحاول البعض اقحام نفسه في الضباط الاحرار فلما كنا نحاصره بالاسئلة . . ينكشف أمره . . . كثيرون أدعوا أنهم من الضباط الاحرار ولم يشتركوا في الثورة . . ومن الطبيعي أن لا يعجب الكشف كمال الدين حسين بعد ذلك لانه ليس هناك واحد من أنصاره فاين أنور ثابت . . اين سعد زايد . . أبو اليسر الانصاري . . . طلعت خيري . . هذه هي الجماعة التي كان يجتمع بها . . لم

وعن بداية دخول السياسة صفوف القوات المسلحة يقول ابو الفضيل الجيزاوي:

دخلت السياسة القوات المسلحة بعد حصار سراى الملك فاروق فى فبراير ١٩٤٢ عندما انذر السفير البريطانى الملك فاروق بضرورة عودة حزب الوفد للحكم وذلك تأمينا للخطوط الخلفية للقوات البريطانية اثناء الحرب قبل معركة العلمين باعتبار أن الوفد هو حزب الاغلبية وباستطاعته تأمين البلد لالتفاف الشعب من حوله . . وهنا لا استطيع أن الوم الوفد . . لماذا ؟ لانه صاحب الاغلبية . . ومصطفى

النحاس لكى يأتى على اسنة الرماح كما قالوا . . فرفض فبعث له الملك فاروق رسولا لكى يرجوه ان يقبل الحكم والا فان مصير الملك نفسه هو الابعاد ليحل محله ولى العهد محمد على توفيق ، .

ولا نستطيع ان نتهم مصطفى النحاس بأن موقفه متخاذل لانه كان يطمع فى الحكم . . لا . . كان رجلا وطنيا وشديد المراس ولا تستطيع ان ننكر وطنيته . . اما الموقف بالنسبة للقوات المسلحة تجاه محاصرة السراى وفرض امر ما عليها فاننا اعتبرنا ذلك اهانة كبيرة للقوات المسلحة باعتبار أن الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وكيف يتسنى للانجليز ان يفرضوا ارادتهم والمطالبة بفرض حكومة معينة علينا . . ؟

وازاء ذلك اجتمع الضباط لبحث هذا الموقف المهين في نادى الضباط بالزمالك وما أن علم الملك فاروق بذلك حتى شملته سعادة بالغة لتجاوبنا معه كقائد عام للقوات المسلحة بل حضر الملك شخصيا هذه الاجتماعات معنا لبحث الموقف الانجليزي تجاه الرأى . . .

ومن هنا بدأت السياسة تدخل القوات المسلحة فعلا . . وحين انتهت الحرب العالمية الثانية برز على الساحة السياسية موضوع انسحاب البريطانيين وقضية تقرير المصير فاستمر الحديث في السياسة من عام ١٩٤٧ حتى عام ١٩٤٥ ثم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت مجموعات من الضباط الوطنيين تجتمع في المنازل بهدف تكوين تنظيمات سرية .

ولهذا حين يقول أنور السادات اننا كنا نجتمع في رفح فهذا صحيح وحين يقول البغدادي إنني كنت اجتمع مع فلان من الضباط فهذا صحيح وحين يقول كمال الدين حسين ايضا انه كان يجتمع ببعض الضباط فهذا صحيح . . » .

أما عن كيفية تشكيل الضباط الاحرار فيقول أحمد المصرى: «أزعم أن تنظيم الضباط الاحرار قد تشكل في مارس ١٩٥٠ حيث صدر أول منشور للضعاط الاحرار ينبه ويؤكد على أن هناك فساد فى الجيش المصرى . . واؤكد على أن تنظيم الضباط الاحرار ولد عام ١٩٥٠ بالذات لأنه فى هذا العام كانت هناك تيارات سياسية تنادى بالحريات وأثيرت قضايا عام ١٩٤٢ من جديد وفساد الحكم والوفد والوزارات الكثيرة التى تعاقبت على الحكم . . . كل هذا إستدعى تكوين راى عام وفكرة إصدار منشورات الضباط الاحرار التى وصلت إلى 10 ١٤٤ منشور . .

وكان الهدف الأساسى هو تعيين الجيش من الداخل ونستطيع أن نؤكد أنه لم يكن قبل حركة الضباط الاحرار سوى ثلاث أو أربع حركات فى الجيش . . لو حاولت أن نحصرهم فهناك مجموعة البغدادى ومجموعة جمال منصور وسعد عبد الحفيظ ومجموعة نادى الضباط حيث إقحم محمد نجيب على إنتخابات النادى وإقترح جمال عبد الناصر أن نقوم بمظاهرة أمام القيادة وأن يستقبل الضباط . . ويقومون بمظاهرة وقد رفض سلاح الفرسان ذلك الإقتراح لأن هذا معناه الكشف عن القوى الحقيقية . . ودخل محمد نجيب الإنتخابات مؤيدا بالضباط الاحرار ونجح وخرج معه مجلس الإدارة . . . وكان هذا أول إحتكاك بالسلطة . .

وعن طريق التنظيمات الداخلية في الاسلحة إختير مسئول عن كل سلاح . . . فإختير حسين الشافعي عن سلاح الفرسان لتنظيم وتجنيد ضباط سلاح الفرسان داخل تنظيم الضباط الاحرار . . أيضا هناك خالد محيى الدين الذي كان في حرس الجامعة عام ١٩٤٧ ثم أعيد إلى سلاح الفرسان قائدا ثانيا في الكتيبة الميكانيكية . . وخالد له دور كبير في عمليات المنشورات السياسية بإعتباره منظم سياسي قديم حيث يتميز بأنه رجل منهجي ماركسي . . ولقد إستطاع حسين الشافعي أن يجند ٣٢ ضابط من سلاح الفرسان أي أنه مايقرب من ثلث قوة الضباط الاحرار في الجيش كله . .

ولقد بدأ تنظيم الضباط الاحرار ينكشف أمره للملك قبل الثورة بشهور قليلة ووضعوا قائمة محددة بأربعة عشر اسما كان من بينهم جمال عبد الناصر . . ولقد

أبلغ حسين سرى عامر الملك فاروق بأن هناك تنظيما في الجيش يسمى الضباط الاحرار وذلك بعد محاولة إغتيال حسين سرى عامر وكان رد فعل ذلك هو محاولة الملك تصفية هؤلاء الضباط الاحرار . . وحتى يوليو ١٩٥٢ كان المفروض أن يتم التغيير عن طريق الإنقلاب العسكرى وكان مقرراً أن يكون التاريخ في نوفمبر ١٩٥٧ وليس في يوليو ١٩٥٧ لإرتباط الموعد الأول بإجتماع البرلمان .

وحتى يوم ٢٠ يوايو ١٩٥٢ لم يحسم أمر ساعة الصفر للثورة حتى إتصل أحمد ابو الفتح رئيس تحرير جريدة المصرى بثروت عكاشة وقال له: لابد أن تضعوا في الإعتبار أن هناك حكومة جديدة وسيأتي إسماعيل شيرين وزيرا للحربية وهذه مقدمة تصفية الضباط الاحرار . . وكان سيعين حسين سرى عامر وزيرا للحربية ثم سرعان ما غير الملك هذا الإختيار وحتى لايستجلب غضب الجيش . . فلما وصل هذا الكلام إلى جمال عبد الناصر وأخوانه رؤى أن يتحرك الضباط الاحرار ليلة ٢١ – ٢٢ يوليو ثم تأخر تشكيل الحكومة فارجىء التنفيذ إلى ثاني يوم . .» .

ويقرر فتح الله رفعت أن فكرة الضباط الاحرار لم تظهر في فلسطين وإنما ظهر تكوين الضباط الاحرار الأول قبل حرب فلسطين بقوله:

«كانت هناك تكوينات مختلفة داخل الجيش تتفق على ضرورة تغيير النظام . .
وكانت كل مجموعة تعلم أن هناك مجموعات أخرى . . وعندما فكر جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الاحرار كان في الحقيقة يجمع تنظيمات كانت موجودة فعلا . . ويعيد ترتيبها وتجهيزها وتنسيق عملها تحت قيادته فحول هذه التنظيمات إلى تنظيم واحد وفكر واحد وإتجاه واحد وقد حدث في اسدود وأثناء الهدنة الأولى أن التقينا بجمال عبد الناصر وفي هذا اللقاء كان أول إختبار لنا لضمنا إلى تنظيمه وفي هذه الجلسة التي إستمرت حتى الفجر تحدثنا كثيرا في أمور كثيرة . . وقد جائي جمال عبد الناصر حوالي أربعة مرات في منزلي في ٦٣ شارع الرشيد بمصر الجديدة حيث كنت اسكن في ذلك الوقت أثناء حرب فلسطين ويجلس معنا بالساعات ومم زملائنا . . كان يتحدث عن كيفية توحيد ايطاليا وقدرات غريبا لدى

وكيف وحد ايطاليا والدروس المستفادة لم يكن يرويها كتاريخ واكن كطريقة تنفيذ وتكوبن مجموعات مقاومة للوصول إلي هدفه . . وكان يتحدث في مرة أخرى عن مصطفى كمال اتاتورك وكذلك عن الثورة الفرنسية وكان يخرج علينا بالدروس المستفادة وعن دور الاخوان المسلمين في حرب فلسطين وفي حركة الضباط الاحرار يقول ابو الفضل الجيزاوي :

«في عام ١٩٤٦ بالذات برز على سطح الحياة السياسية في مصر أكبر الاحزاب ذات النشاط الواسع وهم الاخوان المسلمين الذين جذبوا بشدة مجموعة كبيرة من ضباط القوات المسلحة الذين إنضموا على الفور للاخوان المسلمين .

وكان يرأس الجناح العسكرى في الاخوان ضابط قديم هو محمود لبيب وكان يعان عبد المنعم عبد الرؤوف وبعض الضباط بالقوات المسلحة مثل ابو المكارم ابو الحي ، وأثناء حرب فلسطين طلب من ضباط القوات المسلحة أن يتطوعوا للدخول كمقدمة للقوات المصرية مع قوات الاخوان المسلمين .

وكان عدد قوات الاخوان المسلمين الذين تطوعوا حوالى . . . فرد حيث قاموا بدورهم في الحرب على أكمل وجه . . وقد طلب الاخوان المسلمين من الضباط المصريين أن يتطوعوا للدخول في حرب فلسطين وكان مما لبي هذا النداء الوطني القائد البكباشي أحمد عبد العزيز وكان رجلا وطنيا وضابطا عظيما من ضباط الفرسان كما لو كان من ضمن الذين تطوعوا كمال الدين حسين وهو في رأيي من أكفأ الضباط المصريين في الجيش المصري من الناحية العسكرية ومن ناحية الطهارة والنقاء وكان معهم حسن فهمي عبد الحميد سفيرنا الاسبق في المغرب وأنور الصيحي وخالد فوزي سفيرنا السابق في السعودية . .

ولك أن تتصور أن هذه القوات العسكرية البسيطة إستطاعت أن تصل إلى مشارف القدس وضربت مستعمرة يهودية وقدمت تضحيات جسام في هذه الحرب.

ولقد أدت هذه القوة العسكرية التي كانت بمثابة مقدمة للجيش المصرى واجبها على الوجه الأكمل في رفح ثم غزة ثم بئر سبع ثم الجليل ثم بيت لحم حتى وصلوا

إلى مشارف القدس » .

وعن الدور الحقيقى لجماعة الاخوان المسلمين في حرب فلسطين وحقيقة الخلاف بين الاخوان المسلمين والثورة يقول محسن عبد الخالق:

«ولقد إلتقينا بالاخوان وإكتشفنا لأول وهلة إختلفنا معهم في الرأى والفكر . . كان معنا من الاخوان الشيخ حسن سابق وكان بمثابة الاب الروحي للمعسكر وكذلك محمد عبد الخالق الذي أصبح الآن وكيلا لوزارة الزراعة . . والحقيقة إننا كنا متعاطفين مع الاخوان لاقصى درجة حتى ذهبنا إلى حرب فلسطين وإضبح أمامنا فكر الاخوان الذي إختلف مع فكرنا فنحن كنا نقرأ "حرب العصابات " لموتسى تونج مثلا وبعض الكتب العسكرية وندرب الاخوان . . ولكن ماذا كان بمقدورنا وبمقدور الاخوان أن نفعل في فلسطين . . جيش نظامي له قواعد وتكتيكات ولكن الاخوان كانوا يقولون . . يجب أن تكون متراصين صفا واحدا . . ومعنى ذلك ليس معنى حرفيا . . وإلا إذا وقف الاخوان متراصين صفا واحدا فإنه بمقدور مدفع ماكينة أن يقضى كلهم في لحظة واحدة . . " .

من هنا وضح الخلاف الكبير بيننا وبين الاخوان وطلبنا أن يحضر مكتب الارشاد إلى العريش وإرسل إلينا الشيخ حسن البنا بعض الاخوان إلى العريش للتفاهم ويومها قال الصاغ محمود لبيب: تريدون إنقلابا أو الإستيلاء على الحكم. ماهو الحكم الإسلامي في نظركم ؟! جلسنا نتناقش ولكن جانتنا الردود غامضة. وقررنا أن نكون أصدقاء . . ندرب الاخوان ولكن عزلنا أنفسنا عنهم فكريا . . قمنا بتدريب الاخوان . . . والفلسطينيين وكدنا أن نقتل أنا وفتح الله رفعت في معركة غزة التي قتل فيها سبعة من الالمان . . . .

وعن رأى محسن عبد الخالق على أنه فى الوقت الذى كان فيه الاخوان يدافعون فيه عن الفلسطينين . . . كانت تقام لهم المعتقلات فى فلسطين ومصر ؟ ؟ قال :

« لابد أن يكون لذلك وقفة فنحن كضباط جيش لم نكن نصرف هذه الواقعة واكن عرفنا فيما بعد لكن الاسلحة كانت قد إنتشرت عند الاخوان المسلمين وكان المتبع في أى حرب أن تكون فى نهايتها معسكرات لإستقبال المجندين لتسليم اسلحتهم وقد إكتشفنا أن الاسلحة التى كانت عند الاخوان والتى ضبطت عام ١٩٥٤ كانت لديهم من حرب فلسطين ».

وعما إذا كانت الاسلحة التي ضبطت لدى الاخوانى الكبير حسن العشماوى في عام ١٩٥٤ في منزل والده الشيخ محمد العشماوى في بنها هي من اسلحة فلسطين وهل جمال عبد الناصر كان على علم بذلك اجاب محسن عبد الخالق:

« عبد الناصر كان يعلم أن اسلحة معركة القنال كانت مهربة من الصحراء الغربية أو من الجيش نفسه لكى نفدى بها معركة القنال . . وعبد الناصر كان نشيطا بطبيعة الحال فى هذا المجال بل كان يحفظ أرقام الاسلحة وأماكن تخزينها عند الاخوان المسلمين . . وعبد الناصر كان يعلم جيدا أن اسلحة الاخوان ليست كلها من الجيش ولكن بعضها كان من حرب فلسطين لذلك كان عبد الناصر يعلم أن كل أخواني خرج من فلسطين عاد بسلاحه بعد أن هرب من المعسكرات . . » .

وعن دور جمال عبد الناصر في المساعدة على هروب الاخواني الكبير حسن العشماوي كما تردد قال محسن عبد الخالق:

« يجوز ذلك فلقد ساعد عبد الناصر عبد المنعم عبد الرؤوف وكان يحث على مساعدة أسرته . . أنا لا أستبعد الجانب الانساني في عبد الناصر مطلقا . . وإن عبد الناصر كثيرا ما كان يرتبط بمن حوله فإذا كانوا يعملون للخير برز الجانب الخير في عبد الناصر وإذا كانوا يبغون الشر إنعكس ذلك على عبد الناصر . . ولذلك الذين احاطوا بعبد الناصر في الفترة الأخيرة لم يكن فيهم خيرا!!

وعن حقيقة إتصال محسن عبد الخالق بالمرشد العام للاخوان المسلمين الشيخ حسن الهضيبي عن طريق مصطفى توفيق قال:

« حدث الإتصال ولكن ليس عن طريق مصطفى توفيق . . فقد فوجئت

بشخص يقول لى المرشد العام للاخوان الشيخ الهضيبي يريد أن يقابلك فذهبت إليه ومعى الاخ فتح الله رفعت وكنت في ذلك الوقت مسئولا عن النشاط السياسي . . معنى ذلك إننى كنت إتصل بالاحزاب وبالاخوان واطلع عبد الناصر عما تسفر عنه هذه اللقاءات وذهبت فوجدت عند المرشد الاخ سعيد رمضان حيث أن مكتبه في مواجهة شقة الهضيبي . . وطلب منى أن إقسم على المسحف وإلا نخبر عبد الناصر في البداية حتى نستطيع أن نصل إلى حل . . فقلت له : بل لابد من إخبار عبد الناصر قال: هذه مفاوضات لها سريتها في الأول ولابد من تأجيل على الاقل يوم أو يومين أو ثلاثة حتى نصل إلى حل وقد أثار المرشد العام للاخوان المسلمين خلافاته مع الثورة . . مع جمال عبد الناصر وإن الثورة لاتعرض عليه وعلى الأخوان قراراتها لاقرارها مع إن الأخوان ساندوا الثورة واستمر يعرض وجهة نظره هذه لمدة ساعتين وخرجنا على أمل اللقاء مرة أخرى وعلى ألا نخبر عبد الناصر بهذا اللقاء حتى يتبلور فكرنا . وفي اليوم التالي قابلني عبد الناصر وسنالني أين كنت بالامس ؟ . . . قلت له كنت في مشوار . . فاعاد السؤال اين كنت بالامس . .؟ ؟ ثم بعدها بيوم قال لى عبد النامس : أنت ذهبت لحسن الهضييي فقلت له: وكيف عرفت ؟! قال: الهضيبي كان عندى وقال لي أن ضباط الجيش ثائرين عليك . . وكان عندى محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت فقلت لعبد الناصر حدث وقد طلب منى الهضيبي ألا يبلغني لمدة يومين أو ثلاثة حتى تتضم الأمور».

وعن السبب في عدم إفصاح مجدى حسنين بأن السلاح الذي ضبط عام ١٩٥٤ هو نفس السلاح الذي كان منزله وتم تهريبه بأمر عبد الناصر فلقد إتهم الاخوان بإحراز أسلحة عام ١٩٥٤ ضبطت في عزبة مباشر بالشرقية في جراج منزل حسن العشماوي وهي نفس الاسلحة التي سبق وأن نقلت أيام حريق القاهرة مخافة ضبطها لدى مجدى حسنين . ولقد كان هذا هو الدليل الوحيد لإنقاذ رقاب الاخوان عام ١٩٥٤ . . ولقد ظل حسن العشماوي منفيا في الجبال وجها لوجه مع الذناب إلي أن إستطاع الهرب خارج مصر ومات في المنفى . . وقد فجر مجدى حسنين قنبلة لاتقل تدميرا عن الاسلحة التي ضبطت بقوله :

« للحق والتاريخ إن كان لدى مخزن كبير ملىء بالاسلحة والذخيرة ومركز لتوزيع الاسلحة على الفدائيين . وقد تم التوزيع على جميع الاتجاهات الوطنية وقتها . ومنهم حسن العشماوى والاخوان المسلمين . وأيضا بعث لى فؤاد سراج الدين يطلب سلاحا وقد إرسلته له وكان وقتها يشغل منصب وزير الداخلية . . وكانت هدفنا جميعا مقاومة الاحتلال الانجليزى الجاثم على أرض مصر . ولكن للحقيقة والتاريخ أيضا فأنا الست لدى تحديد للسلاح الذى سلمته لحسن العشماوى ومدى كميته وكذلك لتنوع مصادر توزيع السلاح أما بخصوص مسائلة هرب حسن العشماوى فأنا أقول ذلك بمنتهى الصراحة إن حسن العشماوى هرب بجواز سنفر مزور بعلم وأمر عبد ذلك بمنتهى الصراحة إن حسن العشماوى هرب بجواز سنفر مزور بعلم وأمر عبد

### وقد أكد مجدى حسنين على رأيه مرة ثانية :

إننى اؤكد لك ذلك عبد الناصر هرب حسن العشماوى لأنه كان يحبه . . . وهرب غيره من الاخوان فنحن كعادتنا ليس لدينا إستمراء لإراقة الدماء أو حبا فى القتل وعن السبب الحقيقى لتنكر الثورة للاخوان المسلمين رغم وجود إتفاق مسبق بينهما أضاف مجدى حسنين قائلا:

" فرضت هذا بعد ذلك كان يجب أن نتعامل في حب ومودة وأخوة لاننا لسنا خونة بل وطنيين في المقام الأول وكان لايزال أمامنا الاحتلال الانجليزي . . الاخوان المسلمين للأسف لم يمهلونا . . لم يمنحونا الفرصة كان يمكن أن يتركونا في حالنا ويقولوا لنا شد حيلكم يا رجالة الشيخ حسن البنا كان يقول ذلك واؤكد لو أن الشيخ حسن البنا كان لايزال موجودا على قيد الحياة في يوليو ١٩٥٧ لكان من المؤكد إشتراكه وتعاونه معنا في الثورة فهو ولاشك كان رجلا متفتحا عميقا في فكره . . قمة في الثورة . . على العكس من حسن الهضييي لأن الملك هو الذي عين الهضييي ومن ثم كان ولائه للملك وقد كان ضدنا . . ولا أعرف لذلك سببا . . . هل نحن كنا ضد مصر ؟ ؟

وعن سبب إعدام الثورة للاخوان المسلمين عبد القادر عوده وزملائه عام ١٩٥٤ ثم سيد قطب وزملائه عام ١٩٦٥ قال مجدى حسنين :

احنا قلنا لهم ياجماعة . . احنا جيش ان تستطيعوا أن تتغلبوا علينا مهما حاولتم فأنتم لاتزال اعدادكم صغيرة . . فلم ينتصحوا لدرجة إننى نصحتهم بأن يعتصموا في المساجد تعبيرا عن احتياجهم بموقف معين دون اللجوء إلي العنف . . لكن دون جدوى أما أحمد المصرى فيقدم شهادته على تعذيب الاخوان المسلمين من خلال فترة سجنه والتي امتدت خمس سنوات :

« ورأيت أيضا الاف من الاخوان المسلمين يعذبوا عذابا شديدا ولعل الله أراد أن أكون شاهد عيان على قضية الاخوان المسلمين فقد نقلت إلى السجن قبلها بفترة قصيرة وتستطيع أيضا أن تكتب على لسانى أن الاخوان عذبوا من طابور الصباح حتى الليل وإن طفل صغير عمره ١٣ عاما جلد جلدا شديدا حتى سقط جلد ظهره . . وليس فقط الاخوان المسلمين الذين عذبوا بل عذب أيضا الشيوعيين والوطنيين أيضا عذبوا داخل السجون . . لم يترك أحدا بلا تعذيب . . وكانت القضية في القضية المثارة هي هل أنت مع عبد الناصر ولا ضده . كانت هذه القضية في منتهى الخطورة ولم يكن من الإمكان أن تساس دولة بهذه الطريقة . . . .

ويروى رشاد مهنا الوصى على العرش حقيقة الإتصالات بين الاخوان المسلمين ومحمد نجيب حيث قيل أن أول مطالب الاخوان هو تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة فيجيب على ذلك بقوله:

هذا حدث داخل السجن ولا أعرف إذ كانوا قد إتفقوا أو لا . . :

ونفى رشاد مهنا إنضمامه إلى حزب " شباب محمد " الذى إنشق على جماعة الاخوان المسلمين والذى يمثل التيار اليمنيي منها وعن رأيه فيما حدث للاخوان المسلمين في عامى ١٩٥٤ و ١٩٦٥ أحاب قائلا:

« أسأل نفسك ماذا تم في مصر . . الاخوان المسلمين فئة كثرت أو قلت من ضمن شعب مصر . . إن الخطأ الأساسي في مصر أو الدولة التي يطلق جليها المتخلفة " أو التي تعانى من إزمات إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية يكمن في شيئا واحدا . . ماهو هذا الشيء ؟ ؟ ماهو هذا السبب ؟ ؟ ؟

السبب بعيدا عن الدين حتى لايساء الفهم لأن بعض الناس عندهم حساسية من كلمة الدين . .

الأساس إن الفرد لاقيمة له واعنى بالقرد هنا هو سواء اكان الحاكم أو المحكم فهر حاكم لاقيمة له . . وهو محكم لاقيمة له لأنه إذا كان حاكما وله قيمة فسيعرف قيمة الاخرين وسيكون لديه حساسية المسئولية . ويقدرها تماما فلايمكن أن يعمل شيئا يكون من شأنه الإضرار بالبلد وإذا حدث – بطريق الخطأ – هذا المضرر فلابد أن يعرض عنه في الحال . وكذلك الفرد في الرعية لايمكن أن يسمح لمخلوق أن يعتدى عليه مطلقا وهو مانسميه الرأى العام . فالرأى العام هو الذي يحكم جميع الدول التي نراها متقدمة لأن الحاكم لايمكن أن يكون ديكتاتورا لأن وراءه رأى عام قوى يعصمه من الإستبداد والديكتاتورية " .

وعن لماذا شمله القبض على الاخوان المسلمين عام ١٩٦٤ قال رشاد مهنا:

سبق وأن قلت أنا الأحظ أن الناس تستعمل مع رجال الثورة المنطق الذي هو أساس الحياة . . المنطق بعيد كل البعد عن أعمال هؤلاء الناس . . وتصور أن الأمر صدر من جمال عبد الناصر بالقبض على كل من قبض عليه عام ١٩٥٤ وكان منهم رتب كبيرة وصلت إلى درجة الاميرالاي . في البحرية وسفراء في وزارة الخارجية . كل من قبض عليه عام ١٩٥٤ يقبضوا عليه عام ١٩٥٥ وبقيت في السجن بعدها حوالي عام ونصف ؟ ؟» .

ويعتبر محسن عبد الخالق أن حرب ١٩٤٨ هـى الاب الشرعى للثورة حيث . يقول:

« حرب ١٩٤٨ هي الاب الشرعى للثورة . . هي البداية الحقيقية للتفكير الثورى حرب ١٩٤٨ لم تكن ضعفا للجيش المصرى . . فالجيش كان قويا ولكن كانت هناك اسبابا خارجة عن إرادته منها إرتباك القيادة وعدم إنتظام الامدادات والفوضى وهيافات القيادة على أعلى مستوى .

وقد كشفت معركة دير يسين عن هيافات القيادة هذه . . . ولك أن تتصور ما

حدث فقد فوجئنا لأول مرة برؤية البقر الفريزين واصابتنا حالة من الإنبهار فلم نكن نعرف سوى البقر المصرى . . وقد فوجئنا ببرقيات من القيادة في القاهرة وصلت إلينا تقول: حافظوا على البقر والدجاج من أجل القصور الملكية ؟؟!!

ففى الوقت الذى كنا نحصى فيه قتلانا جاءت إلينا البرقيات بأن نحافظ على البقر والفراخ لشحنها إلى القصور الملكية . . أى نفسية يمكن أن تتحمل بأن يحافظ الضابط والجندى الذى إستشهد وأمييب زملائه من حوله بأن يحافظ على الفراخ . .» .

ويترجم فتح الله رفعت معنى أن حرب فلسطين هى المفجر الأول الثورة يوليو من خلال روايته للاحداث:

« قبل حرب فلسطين في عام ١٩٤٧ نقلنا انفسنا أنا ومحسن عبد الخالق في العريش لتدريب المتطوعين . . ليدخلوا الأراضى الفلسطينية للقيام بالأعمال الفدائية في المستعمرات اليهودية القريبة من العريش وحتى غزة . . كنا ندخل مع اخواننا الفلسطينيين في المستعمرات القريبة رفح ودير البلح وغرب غزة وكم نسفوا وهاجموا وقتلوا في تلك المستعمرات . . . وهذا التدريب لم يكن يتم بصورة رسمية بالطبع . . حتى إننا سئلنا عن ذلك رسميا وكنا بجانب تدريب المتطوعين ندخل الأراضى الفلسطينية كل يوم خميس ونرجع كل يوم سبت صباحا . . ووصل بنا الحال إلى حد دخول مستعمرة الدنجور ومستعمرة بئر اسحاق . . ونجحنا في تخريبها وقد مثلت أمام لجنة تحقيق عسكرية حيث حدث بعد عودتنا من إحدى العمليات أن قطع اليهود الطريق علينا عند دير البلح فلم نتمكن من العودة وحدثت غارة من اليهود على مطار غزة وقتل عدد كبير من الفلسطينيين وحدثت مظاهرات خرجنا فيها ورآنا حسن كامل وكان ضابط في مخابرات سيناء فكتب فينا تقريرا وحوكمنا وكاد الامر يصل إلى مجلس عسكرى لولا تدخل الاميرالاي مصطفى الصواف وكان في قريتنا وعلى صلة بوالدى وحدث تدخل أيضا من قائد المنطقة اللواء المواوى باشا في ذلك الوقت وكان يعرفني رغم إنني كنت لا أزال ملازم أول ولكنه كان يستدعيني بإستمرار لإلقاء كلمة دينية في المناسبات لإعجابه بإلقائي بعد أن رآني ذات يوم فى مناسبة من المناسبات وكنت يومها القى شعرا فكان هناك تعاطف بينى وبينه فلم يصل الامر لمجلس عسكرى . وفى هذه الفترة دخل كمال الدين حسين وأحمد عبد العزيز وخالد فوزى وحسين فهمى عبد الحميد مع المتطوعين إلى فلسطين قبل الحرب الرسمية فى ١٥ مايو ١٩٤٨.

واستمر الامر هكذا حتى دخلنا حرب فلسطين من مايو ١٩٤٨ إلى يناير ١٩٤٩ حيث الهدنة الأخيرة . .

وفى هذه الفترة كنا كمدفعية نشترك كسلاح معاون فى معظم العمليات . . البرزها عمليات تدمير مستعمرة ديريسين التى وقف الجيش المصرى أمامها ثلاثة أيام . . وكان يجب الإستيلاء عليها لتأمين تقدم القوات المصرية الأخرى على الطريق حتى المجدل حسب الخطة المرضوعة . . وقد خدمت فى فلسطين فى كل ميادين القتال تقريبا . . من رفح إلى غزة . . إلى اسدود إلى عراق المنشية . . وإلى عراق سويداء . . وهى فى الطريق إلى بئر سبع من عند المجدل ومن عند القدس أيضا .

ويقر فتح الله رفعت بأن هناك اسلحة فاسدة بالفعل في حرب فلسطين :

« حدث في بطاريتي إنفجار في مدفعين . . إنفجرت الدانة في الماسورة قبل أن تخرج منها . . ونتج عن ذلك بعض الخسائر . . كما أننى سمعت عن أحداث خسائر مشابهة في وحدات وبطاريات أخرى » .

أما قضية المدفعية عام ١٩٥٤ من وجهة نظر أحمد المصرى فكانت الشرارة الأولى في قضية الديمقراطية في مصر حيث يقول:

« قضية المدفعية احدثت ردود فعل عنيفة في كل مكان حقيقة وكان المزعج فيها هو أنه لأول مرة في تاريخ الجيش المصرى يقبض على ضباط ويتعرضوا للإهانة الشديدة ويعاملوا معاملة كريمة وأنا سالت عبد الناصر وقلت له: بلغني أن

كثير من ضباط المدفعية قد اهينوا إهانات بالغة أثناء التحقيق . . فنفى ذلك عبد الناصر وقال: لم يحدث . . . والحقيقة أنه قد بدأت أزمة فبراير ومارس ١٩٥٤ بحملة منظمة من ضباط مجلس القيادة والضباط المعاونين إذا جازت هذه التسمية الأخيرة - بإفتراءات وسخافات في حق محمد نجيب ثم تلا ذلك حملة تستهدف إقصاء محمد نجيب عن الحكم وعن المجلس . . هذا ماحدث بالفعل في فبراير ١٩٥٤ وكنت يومها أنا وخالد محيى الدين نجلس في حجرة واحدة . . وتناولنا بالحديث موقف محمد نجيب فقال خالد محيى الدين تجرى مناقشات كثيرة حول محمد نجيب حتى إن حسين الشافعي يقول أنه نجيب تحول إلى ديكتاتور ويطلب سلطات خاصة لنفسه ويعارض مجلس الثورة كثيرا . . ويسبب إنقساما داخل صفوف الثورة والضباط الاحرار والجيش والحقيقة أنه لم تكن رؤيتي للمسألة على أنها خلاف بين نجيب . . ومجلس الثورة ولكني نظرت إليها من منظور واسم وكنت أنا لا أزال صغير في السن في العشرينات من عمري فقلت نحن لم يمضي علينا سوى أقل من سنتين وحدث فيهما حوالي خمس ماسى داخل الضباط الاحرار وحدثت خلال هذه الفترة إنهيارات سياسية وإلغاء الاحزاب وإعتقال الاخوان المسلمين ثم السياسيين وغيرها من الاحداث . . كانت فترة مليئة بالاحداث الساخنة . . » .

ويروى محسن عبد الخالق أحد اعمدة قضية المدفعية ١٩٥٤ حقيقة هذه القضية وهل كانت ثورة ضد الثورة أم تكرار لسيناريو الثورة مرة أخرى فيقول:

« لم تكن ثورة ولكن حوارا متفقا بيننا وبين عبد الناصر . . فلاسف الشديد كان مجلس الثورة كله ضدنا . . لأننا كنا نطالب بخمسة أعضاء في مجلس الثورة بدلا من اربعة عشر عضوا فمن الطبيعي أن يكونوا ضدنا . . ؟

ولى حاولنا أن نحلل شخصيات مجلس الثورة تحليلا موضوعيا فسنجد أن جمال عبد النامس حقيقة لم يؤسس الضباط الاحرار ولكنه القائد . . المحور الذي تدور من حوله الحركة كلها . . كمال الدين حسين وعبد المنعم امين وصلاح سالم وجمال سالم ماذا فعلوا ؟ هل دفعوا ٥ كقرشا إشتراك قبل قيام الثورة . . هذه هي

مهامهم ؟ يقولون ادخلنا ضباطا في المدفعية إلى الثورة . . تعالوا نتحاسب . هذه هي قائمة وكشوف الثورة . . من ادخلتهم من ضباط المدفعية إلى الثورة ثم . . من عادى استاذه رشاد مهنا . . هو كمال الدين حسين . . من تقول على عبد المنعم امين . . هو كمال الدين حسين . . !!

حدث ليلة إعتقالى أن قال لى عبد الناصر . . مارأيك أن تجرى إنتخابات نادى الضباط هذا العام ؟ ؟ قلت له : لا . . قال : لماذا ؟ قلت : كنا نتحدى الملك العام الماضى ولكن من نتحدى هذا العام ؟ الظروف تغيرت هذا العام وإذا اردتم أن تجروا إنتخابات في باقى الاسلحة لامانع . . ولكن من الخطورة بمكان إجراء إنتخابات في سلاح المدفعية فقال : لماذا ؟ . . فقلت : لأن بعض الضباط يتحينون الفرصة المواتية من خلال هذه الإنتخابات لإثبات أن لهم يدا في الثورة ؟ ؟ معناه تفكك التجمع وإقتنع عبد الناصر بذلك . وإذا بكمال الدين حسين يصر على الإنتخابات ويعد قائمة مكونة من عبد المجيد فريد ومحمد ابو الفضل الجيزاوي وأحمد ذكى ويحذف منها محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وكل مجموعتنا لكي بثيت من خلال ذلك أننا مكروهين في المدفعية .

وبينما كنت مسافرا إلي قريتى فوجئت بما جاء يقول لى : هناك إجتماع فى المدفعية والخلاف على اشده فذهبت إلى نادى المدفعية فوجدت أن هناك إنتخابات وقوائم فقلت لهم : الإجتماع باطل لأن الضباط لم تعرف بهذا الإجتماع . . وعلى ذلك تم تأجيل الإجتماع بموجب اللائحة وتم إخطار الضباط وقدم كمال الدين حسين قائمة ومجموعتنا قدمت قائمة أخرى .

ثم جاء عبد المنعم امين وصلاح سالم ليطمئنوا على النتيجة التى اسفرت عن فوز قائمتنا بإكتساح فهجموا على سيارتهم والضباط التفوا من حولهم وخرجوا غاضبين . . فذهب كمال الدين حسين لجمال عبد الناصر وقال له : محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت يستطيعوا أن يلقوا بنا خارج السلطة ويفجروا إنقلابا .

وعن حقيقة أن محسن عبد الخالق وزملائه كانوا يدبرون إنقلابا بأن يضعوا مجلس قيادة الثورة في ١٣ شوال ويلقون بهم في النيل قال:

« اشهد الله أن ذلك لم يحدث مطلقا . . ولكن الذي حدث إننى قلت لعبد الناصر يجب إنتخاب خمسة اعضاء عن مجلس قيادة الثورة فقال وهو يضحك وإذا لم اوافق فقلت له : ساحضر وحدة مدفعية وإحاصركم وإضعكم في شوال وارميكم في النيل . . لأن مجلس قيادة الثورة كان في قصر النيل . . وإخذ عبد الناصر يومها يضحك . . هل معقول بعد أن قمنا بالثورة وكنا على مستوى المسئولية والوعي أن نلقى بزملائنا في النيل . . طبعا نضعهم في زنازين . . وإذلك فحين سائني زكريا محيى الدين وقال لي : إنقلاب : قلت له . . أنت مدير مخابرات فقال نعم : قلت له أنت لاتعرف شيئا . . فقد كنت أستطيع أن أقرم بإنقلاب بمنتهى السهولة إذا أردت فقد كنت مسيطرا على البلد والمدفعية كانت في حالة طوارىء وكان بمقدورى أن أعطى لهم امرا بالإستيلاء على البلد .

وكان عباس رضوان هو الذي اخرج مجموعة المدفعية محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وزملائهما من السجن بامر عبد الناصر ويروى من خلال معانقته للاحداث حقيقة حركة المدفعية عام ١٩٥٤ وهل كانت إنقلابا بمعنى الإنقلاب أم كانت حركة غضب بلا تآمر . . فيقول :

ما حدث لمجموعة المدفعية محسن عبد الخالق وقتح الله رفعت وزملائهما عام ١٩٥٤ فيما يعرف بقضية المدفعية هو نتيجة طبيعية مهما إختلفت الثورات فإن هناك مقولة صادقة تؤكد أن " الثورة تأكل ابنائها " فقد حدث في ١٤ يناير سنة ١٩٥٣ ولم تكن تجاوز ٦ شهور على قيام الثورة فوجئت بجمال عبد الناصر يقول لى : أن محسن عبد الخالق وزملائه في مجموعة المدفعية سوف يعتقلون هذه الليلة . قلت له لايمكن . . . أنا لاأصدق نفسي . . هل معقول أننا انفسنا الذين كنا ستعلق لنا المشانق لو فشلت الثورة . . ولم يمر على ذلك ستة شهور . . واليوم يعتقل زملائنا . . ارجوك أنا لا أتواجد هذه الليلة مطلقا . . " وكان كل من في القيادة يعلم زملائنا . . ارجوك أنا لا أتواجد هذه الليلة مطلقا . . " وكان كل من في القيادة يعلم

تمام العلم أن عباس رضوان لم يتواجد ليلة إعتقال محسن عبد الخالق وزملائه . . ولما وجدنى عبد الناصر متأثرا لما يحدث قال لمى : لا داعى لأن تتواجد فى القيادة لأنك انسان حساس جدا فى الوقت الذى يدبر لنا إنقلابا عسكريا . . قلت له : استدعى محسن عبد الخالق وزملائه ويجلسوا معنا هنا . . وأنت ترى محسن كل يوم هنا يتردد على القيادة ولا داعى لعمليات الإعتقالات مطلقا . .

وفعلا لم أتواجد هذه الليلة وتم إعتقال محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وزملائهما . وفي اليوم التالي صباحاً دخلت على عبد الناصر متجهما وقلت له : الاخوة الذين إعتقلوا . . لابد أن نحرص على مصالحهم ونرعى شئونهم خلال فترة الإعتقال . أنا أعرف إن محسن عبد الخالق وحيدا لوالدته وهو يسكن في شقة من شقق شركات مصر الجديدة وكل مالخشاه أن يستولى احدا عليها في فترة غيابه ثم لابد أن نخفف من وطأة هذا الموقف على والدته . . ونرعى مصالحها والحقيقة أن جمال عبد الناصر تجاوب معى في ذلك وإستدعى أحمد نور وكان قائدا للشرطة المسكرية وقتها وقال له: تنفذ كل طلبات المعتلقين من ناحية مرتباتهم ومصالحهم. . ثم قلت له . . إنني أريد أن ازورهم فسمح لي بذلك . . والهمئنت عليهم جميعا وقد اصدرت عليهم احكاما في مارس ١٩٥٤ ولكن حين حدثت ازمة فبراير ومارس واعتزموا اصدار قرارا بعودة الاحزاب وعودة الجيش إلى الثكنات . . وكنت حاضرا مع عبد الحكيم عامر وجمال عبد الثاصر وبدا عبد الحكيم عامر موجها حديثه إلى جمال عبد الناصر فقال له: ياجمال . . اخوانا الموجودين في السجن . . هل يجوز أن تتركهم لنظام الحكم القادم ؟ . . فقال له : رأيك ايه ؟ فرد عليه : رأيى أن مخرجوا فورا . . ثم وجه عبد الحكيم المديث إلى قائلا اذهب ياعباس واخرج زملائنا من السجن . . فاتجهنا على الغور إلى السجن واخرجت محسن عبد الخالق وزملائه ولم يقبل محسن الخروج إلا بعد أن اطمئن على خروج زملائه ثم لم يقبل أن يذهب إلى منزله إلا بعد أن يذهب للقيادة لمصافحة زملائه وإزالة مافى النفوس تماما . . وعما إذا كان ضباط المدفعية قد خرجوا فعلا من السجن خصيصا لمواجهة حركة الفرسان قال: اطلاقا . . ليس لما تردد من شائعات في هذا الصدد اي اساس من الصحة مطلقا . .

وعن السيناريو الواقعى للثورة الذى لم يتكيف مع الديمقراطية بل اصطدم معها لتصبح الديكتاتورية هي طريق الثورة إذ يقول محسن عبد الخالق:

« كان لابد من الحوار مع القرى الوطنية على إختلاف أنواعها بصفتها الشخصية ليصاغ العقد . . لأن الدستور هو عقد إجتماعى . وكان من مطالبنا أن يشكل هؤلاء الخمسة المختارين من مجلس قيادة الثورة حكومة مدنية واقتراحنا جميعه وطنية من الوطنيين فى البلد المشهود لهم بالوطنية والكفاءة نصفها من الضباط الاحرار والنصف الاخر من المدنيين الوطنيين حتى لاينحدر مجلس الثورة إلى الديكتاتورية على أن تحدد فترة إنتقال وقيل أنها ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة . . كنا لانريد أن يتحول الحكم إلى حكم ديكتاتورى . . حيث يطلقون على الحكم الديكتاتورى مرض العصر للانظمة السياسية الحديثة فالديكتاتورى يريد كل يوم أن يستمع إلى صوت واحد . . نغمة واحدة . . نغمة التمجيد . . عبد الناصر كان زعيما ممتازا لكنه وقع في مطبات كثيرة كان في غنى عنها . . . . عبد الناصر كان ينجح جدا في الحكم الديمقراطي واكن لماذا اصبح ديكتاتوريا . . ؟

\* لماذا . . من وجهة نظرك كمحلل سياسي ؟

\*\* قلتها لعبد الناصر بمنتهى الصراحة أنت تصلح زعيما فى الحكم الديمقراطى وامامك ثلاث سنوات فترة إنتقال تستطيع خلالها أن تبلور للجماهير فكرك السياسى وتنشر حزبا جديدا وثق إذا دخلت به الإنتخابات فأنك سوف تكتسح . وتحصل بذلك على ٨ سنوات فى الحكم لأن لابد أن تحقق فيها إنجازات . فإذا حققتها ستحصل على فترة ثانية ٨ سنوات وبذلك فى الحكم ٢٦ عاما ولكن بعد ٢١ عاما فأنك سوف تسقط بعدها لأن الناس سيصيبهم الملل والسئم . . . ! !

قلت لعبد الناصر فرصتك مع الديمقراطية ليست قليلة . . ولاتخشى احدا من الاحزاب القديمة . . أنت الوحيد المستفيد من الديمقراطية وإلا لماذا قمنا بالثورة فالمستفيد من الديكتاتورية هم الضعفاء . .

<sup>\*</sup> وماذا فعل عبد الناصر؟

<sup>\*\*</sup> وافق ثم عدل!!

<sup>\*</sup> وتقييمك لنظام حكمه ؟!

<sup>\*\*</sup> ديكتاتورية!! . . . وكان يمكن لعبد الناصر أن ينجز الكثير في

ولهذا فإنى فى رأيى أن الثورة إنتهت بعد إسقاط الملك وإنتهت أيضا فى ١٨ يونيو سنة ١٩٥٣ . ولكن مع ذلك لم تكن عقلية عبد الناصر سهلة بل كانت عقلية زعيم سياسى بكل المقاييس . لقد قابلت معظم زعماء العالم من خلال عملى فى الدبلوماسية المصرية كسفير ووزير مفوض وأستطيع أن اؤكد على أن عبد الناصر كان زعيما عالميا . . ذكى . . محلل لماح . . ولقد رأيت چورج براون وزير خارجية بريطانيا يبكى على شاشات التليفزيون يوم وفاة عبد الناصر لأنه زعيم عالى حقيقى . . إذن عبد الناصر كان فى غنى عن الديكتاتورية كان فى غنى عما التفوا من حوله وزينوا له الديكتاتورية . . ؟

ويرجع فتح الله رفعت اسباب خلاف الضباط الاحرار مع الثورة إلى القضية الديمقراطية إذ يقول:

« الثورة كهدف عظيم أو فكرة اعتنقتها مبكرا أو عشت من أجلها وعملت على نجاحها مشاركا في الاعداد والتمهيد ثم التنفيذ لها . . لم اختلف معها – وإنما كان المغلاف مع الاسخاص الذين بدوا يختلفون مع اهدافها وينصرفون بطريقة تخرج بها عن الاهداف السامية . . خرجنا من اجلها ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ . . ولقد اصطدمت هذه التصرفات مع الصورة المثالية التي رسمتها في مخيلتي لمسيرة هذه الثورة ولم يكن من الطبيعي أن اناقش الإختلاف سرا – أو إن اقف صامتا إزاء مااراه ولايعجبني . . لذلك كانت مناقشات ضباط المدفعية اشبه بالبرلمان المفترح الذي كنا ننتقد فيه تصرفات ضباط القيادة . وكنا ننظر إلى أي تصرف فيه شبهة وراء إختلاف المدفعية مع ضباط القيادة – كنا نريد أن نعود بالثوار إلى مثاليتهم . ونعود بالثورة إلى نقائها . . وكان هناك سبب آخر هام وهي " الديمقراطية " – ونعود بالثورة إلى نقائها . . وكان هناك سبب آخر هام وهي " الديمقراطية " – التي خرجنا لنحققها لهذا الشعب ضمن اهدافنا الاخرى فإذا فشل ضباط القيادة في تحقيقها فيما بينهم وبين باقي الضباط الاحرار فليس هناك امل لتحقيقها لباقي الشعب .

اذلك كان إجتماعتنا في القاءاتنا في منازل الاخوة ضباط المدفعية نوع من انواع الضغط على مجلس قيادة الثورة اندخلهم معنا في حوار من اجل مصلحة البلد – لم نكن ننظر لمناصب أو نضع اعيننا على مصالح ذاتية . . وقد تبلور ذلك كله في المشروع الذي قام بتقديمه – محسن عبد الخالق بإسم ضباط المدفعية إلى جمال عبد الناصر بالإضافة إلى إرتكاز هذا المشروع على الديمقراطية كنظام الحكم – طالبنا بإعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة من خمسة أو سبعة اعضاء فقط بدلا من اربعة عشر على أن يكون هو السلطة العليا في الدولة . وتشكيل لجنة تقوم مقام البرلمان وتتكون من باقي اعضاء مجلس الثورة الذين يتركونه وعدد من ضباط الاحرار ن غير اعضاء مجلس القيادة . . ويضاف إلي العسكريين عدد من المدنيين نوى الإتجاهات الولمنية والقومية – ومن اصحاب الرأى والخبرة وتقوم هذه اللجنة بيور التشريع للمحافظة على جوهر الديمقراطية ووقف كل الإتجاهات الأخرى – وعلى أن يتراوح عدد اعضاء هذه اللجنة بين ٣٠ إلى ٥٠ عضوا وأن تتولى السلطة التنفيذية وزارة بعينها مجلس قيادة الثورة وأن تنشأ وظيفة سكرتير عام لمجلس الثورة يتولى التنسيق بين كل من اللجنة الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة وأن تنشأ وظيفة سكرتير عام لمجلس الثورة يتولى التنسيق بين كل من اللجنة الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة وأن تنشأ والمؤرة وقادة الثورة وأن تنشأ والمؤراء ومجلس قيادة الثورة وأن تنشأ والمؤراء ومجلس قيادة الثورة وأن تنشأ والمؤراء ومجلس قيادة الثورة وأن المؤرة وأن المؤرة وأن المؤرة وأن المؤراء ومجلس قيادة الثورة وأن المؤراء ومولس قيادة الثورة وأن المؤراء ومولية ورادة والمؤراء ومولس قيادة الثورة وأن المؤراء ومولية ورادة ولية ورادة وليه المؤراء ومولية ورادة ولية ورادة وليه المؤراء والمؤراء والمؤراء

وانتقاداتنا لمسلك اعضاء مجلس قيادة الثورة كانت نابعة من تأثير أى تجاوز يحدث من احدهم على المناخ العام الذى كان ينتظر منهم الزهد والتقشف - والتقوق على النفس.

كنا نريد الثورة أن تحقق الديمقراطية الامان المجتمع واذلك كنا نجتمع في منزل مصطفى توفيق كنوع من انواع الضغط على مجلس قيادة الثورة لكى يحققوا إلينا أو ندخلهم في الحوار معنا من اجل مصلحة البلد . . لم نكن ننظر لمناصب أو نضع اعيننا على مصالح ذاتية واكن مصلحة مصر كانت هي الهدف الاسمى والاوحد . . » .

أما رأى أحمد المصرى في قضية الديمقراطية والثورة:

ان مااثير في عام ١٩٥٤ هو اننا لم ناتي لنحكم . . ونتسلط . . أو ندير مصر الديكتاتورية ولكن جئنا من اجل الديمقراطية السليمة الحقيقية ولذلك يجب أن نسلم البلد لاصحابها الحقيقيين . . وخرجت دعوة لتشكيل حكومة مدنية ووضع دستور جديد لأنك حين تبنى مصر على اساس سليم فأنه سيكون هناك الانسان القادر على حماية ماتبنيه .

### ثم يضيف أحمد المسرى قائلا:

الذى قام بالثورة الضباط الاحرار وعددهم ٥٠ ضابطا تحركوا بالفعل . . ورغم أن الحركة كانت ديمقراطية جدا إلا أن تشكيل مجلس قيادة الثورة لم يكن ديمقراطيا بالمرة . . ومايقال من أن القرار قد تشكل ديمقراطيا فهذا غير صحيح مطلقا . . فلو حسبت الذين جندهم عبد الناصر للثورة لاتجدهم عشرة ضباط . .

وأنا مستعد أن ارد على أحد يقول غير ذلك كل ماهناك أن الرجل فكر وإنضم إليه في تفكيره أخرون فهل هذا يعنى أنه قائدا لكل هؤلاء

وعن السبب الحقيقى فى عدم تنفيذ قرارات ه مارس لماذا لم يحل مجلس الثورة يقول أحمد المصرى:

« أن السبب الحقيقى فى ذلك هو أن جمال عبد الناصر نفسه كان لايعنيها فى تقديرى . . لم يكن يعنى حقيقة حل مجلس الثورة ولا تشكيل حكومة ولا وضع دستور أو أى شىء من ذلك . . فقد كانت بالنسبة له مرحلة تكتيكية يهدى ويمتص بها غضب الشارع المصرى ثم يأتى الوقت فى ٢٥ مارس يلغيها . . وفى ٤ ابريل يصادر الحريات العامة بقرارات ويكمم الصحف ويعتقل اساتذة الجامعة ويقتل الاخوان المسلمين .

والحقيقة أن كل هذه المسائل السابقة كانت واضحة في ذهن عبد الناصر فقط ومجلس الثورة لم يكن يدرى بما يحيط في ذهن عبد الناصر نفسه . . وإنما هو كان يخرض مرحلة تكتيكية في النهاية لهدف واحد واضح هو إنهاء ثورة الضباط

الاحرار منتهى الصراحة . . ليبدأ مرحلة جديدة هو الوحيد المسئول عنها دون أية متاعب من الضباط الاحرار ومطالبات بالحرية والديمقراطية . . أننى واثق من أن عبد الناصر لم يكن يعنى كلمة الديمقراطية التى وضعها ضمن الاهدافالستة إلا الديمقراطية الاجتماعية . . . محاولة إقامة نوع من العدل الاجتماعى وليست الحرية السياسية والديمقراطية السياسية وهذه شهادة اضعها على مسئوليتي . .

### ويضيف أحمد المصرى قائلا:

بعد صدور قرارات ه مارس كان هناك حالة تحفز دائم من سلاح الفرسان حيث كان يناضل سلاح الفرسان من اجل قضية الحرية والديمقراطية أما الاخرين فكانوا يحافظون على المكاسب التى حققوها وبالطبع فإن وجود نظام ديمقراطى وحياة ديمقراطية وحكم مدنى قديحول دون الإمتيازات والمصالح التى تحققت لبعض الناس.

وحين صدرت قرارات ه مارس كنا على إتصال بكافة الكوادر السياسية من وتشكلت لجنة إسمها الجبهة الوطنية في الجامعة تضم كل القوى السياسية من اخوان مسلمون ووفد ومصر الفتاة كل القوى السياسية الأخرى وحتى الشيوعيون إنضموا أيضا لهذه اللجنة التي إعتبرت أن قرارات ه مارس هي المنفذ الوحيد من الديكتاتورية العسكرية التي فرضت على مصر.

وأبلغ تفسير على أن عبد الناصر لم يكن مخلصا فى قضية الديمقراطية السياسية كما قلت لك أنه بدا فى حملة تكتيكية خطوة وراء خطوة هدفها ضرب فكرة الديمقراطية السياسية بدءوا بإشاعة مؤداها أننا نريد أن نعيد الوفد من جديد . . وإننا نعمل تحت تأثيرات قوى اجنبية وبدأوا يثيروا العمال والقوى العمالية بقيادة صاوى أحمد صاوى (صوصو) حيث وضعوا للعمال اموال من اجل عملية تكتيكية منظمة .

وعن الاسباب التي وقف بسببها ابو الفضل الجيزاوي ضد الديمقراطية في

بداية الثررة يقول:

أنا لم أكن مع الديمقراطية في ذلك الوقت ولكن كنت مع الديمقراطية بعد دستور ١٩٥٦ .

والحقيقة أن عبد الناصر كان يستخدم الأسلوب الديمقراطى في أول الثورة وسيلة لكى يطيح بمحمد نجيب وكان يحاول فى البداية أن يستقطب اغلبية مجلس قيادة الثورة معه فلما اطمئن إلى ذلك بدأ يتجول بين ضباط الاسلحة المختلفة ويتصل ويتجمع معهم لكى تصبح له الاغلبية داخل صفوف القوات المسلحة .

ولقد فكر عبد الناصر في أول الثورة أن يكون هناك مجموعتين : مجموعة محمد نجيب ومجموعة عبد الناصر .

بالطبع فإن عبد الناصر ينتصر في النهاية لأنه أصغر في السن واقوى في المقلية ويستطيع أن يسيطر على القوات المسلحة . فالصدام بين محمد نجيب وعبد الناصر إنتهى بأن دعا محمد نجيب مجلس الثورة للإجتماع في ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٤ فلم يلبى ندائه وإزاء ذلك قدم محمد نجيب إستقالته في ٢٤ فبراير ١٩٥٤ وقبلت إستقالته في ٢٥ فبراير ثم حدث أن اجتمع ضباط الفرسان والمدرعات في ٢٢ فبراير في الميز وفي قشلاقاتهم لتأييد محمد نجيب فإزاء ذلك اجتمع مجلس الثورة في ٢٦ فبراير وتوجه عبد الناصر إلى اجتماع الضباط في " الميز " ولم يوفق معهم فاضطر مجلس الثورة في اجتماعه يوم ٢٦ فبراير أن يرجع في قراراته التي كان قد اتخذها فكان يقبض في نفس اليوم على محمد نجيب . . . والحقيقة أن موقفي كان واضحا منذ البداية فأنا اؤمن بالشرعية الثورية فنحن قمنا بثورة . .

ويجيب فتح الله رفعت حول ماتردد من أن ثورة يوليو ١٩٥٢ قد إنتهت بقوله:

« لا . . أنا اختلف مع كل هؤلاء . . فالثورة لم تنتهى مع قضية المدفعية - عام ١٩٥٣ - ولم تنتهى في عام ١٩٥٧ بعد حل مجلس الثورة وتولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية ولا مع نكسه ١٩٦٧ أو بإنفصال سوريا

أو حتى بوفاة عبد الناصر عام ١٩٧٠ كما ردد البعض بعد كل خلاف أو قضية يدعون أن الثورة قد إنتهت عند هذه المرحلة أو تلك فالثورة في رأيي ليست اشخاصا أو مواقف – بل الثورة مبادىء وضعها ثوار وآمن بها الشعب – فإستقرت في وجداننا واصبحت جزءا لايتجزأ من نسيج حياته السياسية . . »

ويختلف محسن عبد الخالق مع زميله وتزامه الثوري فتح الله رفعت فيقول:

" الثورة إنتهت من زمان منذ أن تولى عبد الناصر الحكم . . فأنت لاتستطيع أن تحمل ثورة ٢٣ يوليو إخفاء فلان وفلان ما يحدث الآن ، فأنا احتفل بذكرى يوليو اليوم كذكرى تاريخية . . لكن الذي يحكم هو محمد حسنى مبارك اصاب أو اخطأ . . وكان يحكم من قبل محمد أنور السادات اصاب أو اخطأ وليس لهما علاقة بالثورة . . كل منهما تجربة مستقلة . .

أما رأى ابق الفضل الجيزاوى فيما إذا كانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ إنتهت أم لا حيث يقول:

المثورة قامت من أجل تغيير شامل . . في حدود تحقيق مبادىء ستة معلن عنها . . فالشورة إذا حققت هذه المبادىء واستكملت تحقيقها فهنا يمكن أن تعتبر أنها ادت رسالتها ونقول:

إن الثورة إنتهت بهذا وأدت رسالتها . .

وبالقطع واليقين فإن الثورة انجزت الكثير من خلال المبادىء التى اعلنتها فيكفى الثورة فخرا أنها ثورة . . . ؟ ؟

وبعد . . أنها مواجهات سياسية مع الضباط الاحرار وكان لابد أن نبدأ بشخصيتين تدور حولهما كل الأحداث الهامة في بداية الثورة وهما : رشاد مهنا : الوصيى على العرش وعبد المنعم امين عضو مجلس قيادة الثورة والذي ترددت الشائعات من حوله في بداية الثورة واختفى من ساحتها بعد شهور قليلة على الشائعات من حوله في بداية الثورة واختفى من ساحتها بعد شهور قليلة على قيامها ثم بعد ذلك عباس رضوان وفتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق ومجدى حسنين ومحمد ابو الفضل الجيزاوي وأحمد المصرى ، فلأول مرة يخرج رشاد مهنا

الوصى على العرش عن صمته بعد ٣٨ عاما . . والحقيقة أنه حين عاد رشاد مهنا من العريش إلى القاهرة في ٢٥ يوليو بعد قيام ثورة ١٩٥٧ حملوه – زملائه وتلاميذه ومن ضباط المدفعية على الاعناق في مظاهرة كبيرة من مطار الماظة إلى مجلس الثورة وحين دخل رشاد مهنا المجلس بادره عبد الناصر قائلا: أنت ايه اللي جابك أنت عايز تنقض على الثورة . . أنت عايز تفطف الثورة مني . . . !!

وعينه المجلس وصعيا على العرش لكنه لم يستمر طويلا فقد وجهت إليه قائمة من الإتهامات التي وجهت إليه بأنه رجعى قبل الثورة . . بأنه حين علم بقيام الثورة هرب منها بطلب نقله إلى العريش . .

وتم إعتقال رشاد مهنا ولم يعرف بنبأ إعتقاله إلا من إذاعة لندن ففتح النافذة فوجد البوليس الحربى مدججا بالسلاح حول منزله . . ؟ ؟ وحكم عليه بالإعدام وخفف الحكم إلى السجن المؤيد . .

ولقد تعرض رشاد مهنا للسجن مرتين الأولى بعد الثورة والثانية في عام ١٩٦٥ في إعقاب إعتقال الاخوان المسلمين . .

ويجيب رشاد مهنا عن اخطر القضايا والمواقف التي تعرض لها:

لماذا رفض الإنضمام إلى تنظيم الضباط الاحرار سرا حين زاره عبد الناصر عام ١٩٥٦ في منزله ؟؟ . . ولماذا اصر على الذهاب إلى العريش قبيل الثورة هل هو هروب من الثورة كما تردد ؟؟ ولماذا طرد جمال سالم من العريش قور قيام الثورة ؟؟ وهل حقيقة كان يعد نفسه خليفة للمسلمين ؟ وماهي اسباب وظروف وملابسات القبض عليه ؟ وإذا كان جمال عبد الناصر قد زاره في منزله اثناء تحديد إقامته وطلب منه أن يكون سفيرا لماذا رفض اذن ؟ وماهي ظروف محاكمته التي بدأت في الساعة الثالثة صباحا ؟؟ ولماذا كانت أول مطالب الاخوان المسلمين في تعاونهم مع محمد نجيب هي تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة . . ولماذا قبض عليه مرة ثانية في عمليات القبض على الاخوان المسلمين عام ١٩٦٥ .

أما عبد المنعم امين عضو مجلس قيادة الثورة والذى ابعد عن منصبه بعد شهور قليلة من الثورة باقل من ٤٨ ساعة حينما زاره جمال عبد الناصر في منزله ليدعوه للإشتراك فيها فلم يمانع عبد المنعم امين بل كتب إقرارا كتابيا بإستدعاء الضباط لحالة طوارىء وكان هذا كفيلا بأن تكون رقبته في مقدمة الرقاب الطائرة في حالة فشل الثورة . .

ثم سافر عبد المنعم امين إلى الاسكندرية ليشترك مع زميله عبد المنعم عبد الرؤوف في محاصرة قصرى رأس التين والمنتزة استعدادا لخروج الملك فاروق من مصر بعد تنازله عن العرش وقد تطوع عبد المنعم امين لرئاسة محاكمات كفر الدوار في الأيام الأولى للثورة في إعقاب مظاهرات عمال مصانع النسيج والغزل في كفر الدوار وإنتهت المحاكمات بإعدام زعيمي العمال خميس والبقرى وقد قيل الكثير عن هذه المحاكمات وإنها لم تكن تستحق الإعدام وإنها محاكمات بلا دفاع . وإن قرار الإعدام "امريكي "مائة في المائة لمواجهة أول إنتفاضة شيوعية بعد الثورة .

وقد ترددت الشائعات بأن زوجة عبد المنعم امين تذيع اسرار مجلس الثورة ومنها اخبار التعديلات الوزارية وإنها تتباهى بنفوذها وتقول: "الجيش على يمينى والبوليس على شمالى . . " وإذا كان عبد المنعم امين قد لعب اخطر دور فى توطيد العلاقات المصرية – الأمريكية فى تاريخها المعاصر مرتين – الأولى بإتصاله المباشر بعد قيام الثورة مباشرة بالسفير الأمريكي واصبح منزله ملتقى للأمريكان . . فهل كان من الضرورى فعلا الإتصال بالأمريكان لتأمين الثورة ؟ ؟ وماهو نص الحوار الدائر بين عبد المنعم امين ممثلا وبين الامريكان . . ! !

أما المرة الثانية فكانت فى بداية حكم أنور السادات حيث فتح الباب على مصراعيه للسادات لتوطيد علاقته بالأمريكان فى وقت كانت العلاقة بينهما على مايرام وإنتنهى الأمر بعد مفاوضته السرية بين الطرفين إلى شهر عسل دائم بينهما واصبحت بعدها شعبية السادات فى امريكا أكثر من شعبيته فى مصر!!

أما عباس رضوان أحد الضباط الاحرار البارزين الذي خرج ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ من كلية اركان الحرب حيث كان طالبا بها لينفذ مهمة القبض على اعوان الملك في كوبرى القبة ومنشية البكرى ومصر الجديدة ويروى عباس رضوان اخطر مراحل الثورة من خلال حواره عن ازمة المدفعية ١٩٥٤ ومن خلال مناصبه الحسياسة التي شغلها كنائب لرئيس المخابرات العامة في يونيو ١٩٥٨ وزيرا للداخلية في أكتوبر ١٩٥٨ ثم وزيرا للحكم المحلى ثم نائبا لرئيس الوزراء وامينا عاما للاتحاد الاشتراكي .

ويكشف حقيقة الإتهام الموجه له بالإشتراك في محاولة القيام بإنقلاب عسكرى مع صديق عمره المشير عبد الحكيم عامر وفي أعقاب الصدام بينه وبين عبد الناصر في يونيو ١٧ وبأنه اخفى ماسمى " بزلع الذهب " والتي تحوى على ٥ آلاف جنيه ذهب واسلحة وذخائر كانت مخباة في قريته الحرانية . إن عباس رضوان يكشف لأول مرة حقيقة الصدام بين الصديقين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . . وما هو السبب الحقيقي له ؟ ؟ ولماذا إنتهى على هذه الصورة المؤسفة بإعتباره من أقرب المقربين إليهما ثم ماذا دار في الأيام الأخيرة للمشير من قرار تنحى عبد الناصر وحتى تحديد إقامته في ٢٥ يوليو ؟ ؟ ويروى كيف عهد إليه عبد الناصر بإنتهاء الموقف المسلح في فيلا المشير . . واللحظات الحاسمة حين قال عبد الناصر اخرج اسرة المشير من البيت لأن القوة لديها تعليمات بضرب البيت .

وهل كان هناك إنقلاب عسكرى من عبد الحكيم عامر ضد عبد الناصر ؟ وماهى حقيقة الزلع الذهب المخبأة في قريته " الحرانية " ؟ ؟

وماهى حقيقة الزواج العرفى بين صلاح نصر واعتماد خورشيد حيث أن هناك توقيعا بإسم عباس رضوان كشاهد على هذا الزواج العرفى!!

أما فتح الله رفعت فهو من الضباط الاحرار البارزين الذين لعبوا دورا وطنيا بارزا حتى قبل حرب فلسطين فقد طلب نقله مع زميله محسن عبد الخالق إلى العريش في عام ١٩٤٧ لتدريب المتطوعين ليدخلوا الأراضى الفلسطينية للقيام بالأعمال الفدائية في المستعمرات اليهودية . . بل كان يدخل الأراضى الفلسطينية من اجل تخريب المستعمرات اليهودية وقد نجح بالفعل في تخريب مستعمرة الدنجور ومستعمرة بئر اسحاق .

وقد ابلى بلاء حسنا فى حرب فلسطين حيث كان يشترك كمدفعية وكسلاح معاون فى معظم العمليات والتى كان من ابرزها عمليات تدمير مستعمرة دير ياسين التى وقف امامها الجيش المصرى ثلاثة ايام . . وقد خدم فتح الله رفعت فى كل ميادين القتال تقريبا من رفح إلى غزة . . إلى اسدود إلى عراق المنشية وإلى عراق سويداء . .

وقد حصل فتح الله رفعت على ترقية استثنائية وهي اعلى درجات التقدير في حرب فلسطين من ضمن خمسة افراد في الجيش المصرى فاصبح يورباشيا بينما حصل زميله محسن عبد الخالق على نجمة فؤاد .

ولم يكتف فتح الله رفعت بدوره في ليلة الثورة بل امتد إلى إشتراكه في قيادة القوات التي اخرجت الملك فاروق فلقد إختاره جمال عبد الناصر من سلاح المدفعية وإختار عبد المنعم عبد الرؤوف من المشاه للقيام بمهمة غروج الملك تحت قيادة عبد المنعم امين وبخل فتح الله رفعت تحت وابل شديد من الرصاص اطلقه جنوب الحرس الملكي وذلك لمقابلة النجومي باشا في قصر راس التين وقد نجح في مهمته وفعلا خرج ضابط يحمل الراية البيضاء بعد نصف ساعة ودخل أنور السادات وعلى ماهر في طريقهم إلى الملك حاملين تنازله عن العرش.

إن فتح الله رفعت لايجيب فقط بل يؤرخ لقضية المدفعية عام ١٩٥٤ والتى الصيب على الرها بنزيف في المعدة ومن جراء ماحدث له ولزملائه من رفاق ثوار الثورة.

ومارأيه الآن وبعد مرور أكثر من ٣٨ عام على إعدام خميس والبقرى في

احداث كفر الدوار حيث كان من المشاركين في هذه المحاكمات مع حسن ابراهيم وعبد المنعم امين وبدوى الخولى . وهل كانا حقيقة يستحقان الإعدام ؟ ؟ ومارأيه في "محاكمة الصولات" والتي إشترك في محاكمتهم مع حسين الشافعي . . هل كانت مؤامرة لقلب نظام الحكم ؟ ؟

وماهى الدروس المستفادة من حرب فلسطين وثورة يوليو ١٩٥٧ من وجهة نظره ؟ ٩ وهل إنتهت الثورة حقيقة كما يتردد ؟ ؟

ثم محسن عبد الخالق وهو من ابرز الضباط الاحرار وتدور حوله هو وزميله وتوأمه فتح الله رفعت أهم قضية صادفتها الثورة في مرحلة تثبيتها وهي قضية المدفعية أو قل هي قضية الديمقراطية .

ولم تمنع الصداقة الوثيقة بين محسن عبد الخالق وجمال عبد الناصر فقد كان محسن عبد الخالق من اقرب المقربين إلى قلب عبد الناصر بل قل أنه صديقه الصدوق فقد أنقذ حياة عبد الناصر في حرب فلسطين وتزاملا في الدماء . . ولكن لم يشفع كل هذا من أن يقوم بإعتقاله عبد الناصر في إعقاب قضية المدفعية . ولقد كان محسن عبد الخالق مع فتح الله رفعت هما النواة الأولى لامن الثورة أو فيما سمى بعد ذلك بالمخابرات العامة .

ولقد حقق محسن عبد الخالق مع أنور السادات في الإتهام الموجه إليه بأنه من الحرس الحديدي وعلاقته الحقيقية مع ناهد رشاد . . فهل ساهم الحرس الحديدي حقيقة في الثورة ، وهل يعقل أن يكون رجال الملك هم أول من يشارك في نجاح الثورة ؟ ؟ . . . وماذا قال أنور السادات لمحسن عبد الخالق في واقعة ذهابه إلى السينما ليلة قيام الثورة ؟

وكيف يكره أنور السادات الوقد ثم يوافق على إنشاء حزب لهم في عهده . . . هل اتخذ ذلك ذريعة لكي يوقف نشاطهم ويعتقل فؤاد سراج الدين فيما بعد ؟ ؟

ثم إن محسن عبد الخالق كان رئيسا لمجلس ادارة جريدة الجمهورية اثناء عمل أنور السادات بها . . فهل حقيقى ماتردد من أن السيد عبدالمجيد هو الذي كان يكتب مقالات أنور السادات ؟ ؟

وماهى الحقيقة فيما كان يشاع من أن محسن عبد الخالق وزملائه كانوا يختلفون القصيص الوهمية عن زوجة عبد المنعم أمين بهدف إبعاده عن مجلس قيادة الثورة ؟ ؟ !

وما هو رد محسن عبد الخالق على وصف كمال الدين حسين له بأنه «صفراوي» ؟

ولماذا لم يوافق عبد الناصر على انضمام محسن عبد الخالق إلى مجلس قيادة الثورة ؟ وماذا عن قضية المدفعية التى كان محسن عبد الخالق من أبرز قادتها هل هى ثورة ضد الثورة أم تكرار لسيناريو الثورة مرة أخرى ؟ . . وهل حقيقة أنه كان يريد أن يضع مجلس قيادة الثورة في ١٣ شوال ويلقى بهم فى النيل ؟!

وما هو نص الحوار الذي دار بين محسن عبد الخالق والمرشدالعام الشيخ حسن الهضيبي ولماذا انقلب الثوار على الاخوان ؟ ؟!

أن مجدى حسنين كان أمين صندوق الضباط الاحرار وكاتم اسرارهم وكانت مهمته ليلة الثورة هى اصلاح المحطة الاذاعية بابو زعبل واعادة تركيبها من جديد بعد أن اعطى كريم ثابت مستشار الملك فاروق تعليماته ليلة الثورة حين علم بقيامها بتعطيل واغلاق للمحطة الاذاعية بابو زعبل والتى بدونها يصبح الارسال الاذاعي كأن لم يكن ولا تستطيع الثورة القاء بينها إلى الشعب.

وبعد الثورة عين عضوا في لجنة جرد القصور الملكية ثم مديرا لمكتب محمد نجيب وساهم في مشروعاته «مشروع الشجرة ومعونة الشتاء وقطار الرحمة» واصبح

من رأيه الان أن أقل عقوبة حصل عليها محمد نجيب هي تحديد اقامته ٣٠ عاما في معتقل المرج لانه انشق على الجماعة . .

وفى عام ١٩٥٣ عين مجدى حسنين مديرا لمشروع مديرية التحرير لاستصلاح الاف فدان فى الاراضى الصحراوية وقد وجهت إلى هذا المشروع عدة انتقادات منها: أنه دفن للذهب فى الرمال أو أنه بالوعة فى الرمال المتحركة على حد تعبير سيد مرعى . . وأن الشجرة تتكلف مائة جنيه فى مديرية التحرير والبطيخة خمسة جنيهات . . !!

ولقد وجه مجلس الامة - في اعنف جلساته - برئاسة عبد اللطيف البغدادي تهمة الرشوة لثلاثة من نوابه هم أحمد شفيق ابو عوف ومحمود القاضى وإسماعيل نجم وكان الراشي هو مجدى حسنين وطالب بعض الاعضاء بفصلهم جميعا من المجلس وإبعاد مجدى حسنين من مديرية التحرير.

وإذا كان مجدى حسنين يعتبر على صبرى من الد اعدائه - على حد تعبيره - فأنه قد تصالح معه مؤقتا ضد أنور السادات . . ولهذا حددت إقامة مجدى حسنين بأمر المدعى العام الإشتراكي في مايو ١٩٧١ .

وإذا كان مجدى حسنين قد إنضم قبل الثورة للاخوان المسلمين ودربهم على السلاح فأنه يفجر اليوم رايا ناسفا سيقلب الأمور راسا على عقب بالنسبة للاخوان بتأكيده على أن الاخوانى الكبير حسن العشماوى قد تم تهريبه بجواز سفر مزور بأمر عبد الناصر لعلاقته الطيبة به . .

أما محمد ابن الفضل الجيزاوى فهن ايضا من الضباط الاحرار البارزين حيث إنضم إلي الضباط الاحرار أواخر عام ١٩٤٩ . . وفي ٢١ يولين ١٩٥٧ إتصل به كمال الدين حسين وطلب منه تجميع الضباط في اقصر وقت للقيام بعمل مهم . . وتأجل الإجتماع إلى اليوم التالي وكان هذا العمل المهم . . هن الثورة .

وعبر مراحل الثورة دخل محمد ابو الفضل الجيزاوى السجن ثلاث مرات كانت المرة الأولى عام ١٩٦٧ وقد اودع سجن القناطر الخيرية في زنزانة انفرادية وعومل السوأ معاملة لمدة ستة شهور لأنه كان من رأيه أن المشير عامر هو سبب الإنفصام بين مصر وسوريا .

ورغم ذلك كان ابو الفضل الجيزاوى يضع صورة عبد الناصر في زنزانته لإعتقاده بأن التقارير التي كانت توضع امام عبد الناصر كانت غير سليمة .

ولقد كان ابو الفضل الجيزاوى ضلعا اساسيا فى ازمة الفرسان فى قضية المدفعية وقيل الكثير . . قيل أن ابو الفضل الجيزاوى اختلق مع عبد الناصر كذبة بأن – الانجليز عند الكيلو ١٠٤ وإن مجموعة الضباط المعترضين الذين قبض عليهم قد تلقوا رشوة اربعة ملايين جنيه لإشاعة الإضطراب فى البلد . . وقيل أن ابو الفضل الجيزاوى هو الذى قبض على محمد نجيب فى ازمة الفرسان .

وإذا كان ابو الفضل الجيزاوى ينفى الواقعتين فأن دعاوى النفى سوف تثير جدلا اكثر من تلك الاقاويل . .

ثم لماذا كان ابع الفضل الجيزاوى فى بداية الثورة ضد الديمقراطية ثم اصبح الآن نصيرا لها ؟ وماهو السبب الحقيقى لإعتقاله فى عهد أنور السادات ؟ ؟ ولماذا رشح الجيزاوى نفسه رئيسا للجمهورية!!

ثم أحمد المصرى أحد الضباط الاحرار حيث كانت مهمته ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ هى احتلال الإذاعة في الثالثة صباحا وبالفعل وصل إلى هناك في الميعاد المحدد وتمت محاصرة الإذاعة بالمدرعات وتمكن من إدخال العساكر إلى داخل مبنى الإذاعة عن طريق خديعة لضباط البوليس حيث طلب من قائدهم إدخال عساكر لكي تحمى الإذاعة من الداخل بدعوى أن هناك إنقلاب وسلم قائد البوليس الإذاعة إليه بأمان شديد . . كما كان أحمد المصرى واحدا من اربعة منهم عبد الناصر يعرف

مهمة الاسكندرية لعزل الملك فاروق وإخراجه من مصر . ونجحت الثورة ولكن بعد قيامها بشهور قليلة إختلف أحمد المصرى مع عبد الناصر حول الديمقراطية ومن أجل ذلك اعتزم القيام بإنقلاب في ١٧ من ابريل ١٩٥٤ وقد تم الإتفاق على إعتقال مجلس قيادة الثورة وإعتقال جمال عبد الناصر في بيته والقائد العام في منزله ثم عزل الجيزة عن القاهرة . . . ولم تكن هناك أية مشكلة لحدوث هذا الإنقلاب ولكن الذي حدث في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإنقلاب إن كانت هناك جنازة لوالده قائمقام وقائد الالاي بالجيش وكان يسير في هذه الجنازة . . كل من فؤاد العرابي الذي اشرف فيما بعد على قطاع الثقافة وكان معه عفت عبد الحليم والذي قال له : الصبر علينا يائخي ما تخلصونا باه من ولا الد ... فرد عليه فؤاد العرابي قائلا له : " اصبر علينا الللة دي هاينتهي كل شيء!!

وتصادف أن كان يسير وراهم في الجنازة صول اسمه العسال وسمع هذا الحوار فطار على القيادة العامة وابلغ شمس بدران الذي ابلغ بدوره عبد الحكيم عامر . . وظل أحمد المصرى في تحقيقات من ١٧ ابريل حتى آخر يوليو . . ثم اعتقل ه سنوات ! !

إن أحمد المصرى يضع شهادته على احداث مارس ١٩٥٤ وهي شهادة في منتهى الضطورة حيث يقرر أن عبد الناصر كان يخوض في تلك الفترة مرحلة تكتيكية في النهاية لهدف واحد هو إنهاء ثورة الضباط الاحرار ولم يكن يعنى من الديمقراطية معناها السياسي الحقيقي .

مع الضباط الاحرار وجها لوجه والذين لولاهم ما كانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٠ . . .

إنهم وقود التسورة . . وهشيمها الذي لايزال مشتعلا ! !

محمود فوزى

## الومنى على العرش رشاد مهنا يضرج عن منمته بعد ٣٨ عاما

- \* قال لى عبد النامس : انت عاون تخطف الثورة منى . ١١
- \* مماكمتي كانت أكثر هزلا من مسرحيات نجيب الريماني!!
  - \* قلت لعبد النامس امام الجميع : لا انت ولا الثورة تساوى معلماً ! !
- \* كانت سياسة عبد الناصر : قل للشعب ما يريد وافعل ما تشاء ! !
- \* كمال الدين حسين تلميذي في المدفعية وافق على الحكم باعدامي ا
- \* علمت بنبا اعتقالى من إذاعة لندن فنظرت من الشباك لاجد البوليس حول منزلي ! !
- \* اتهمونى باننى اريد ان اكون فاروقا ثانيا ولم اكن اطيق البروتوكول
  - \* انور السادات ابكاني اكثر من مرة في مذكراته ١١
  - \* الثورة في نظر رجالها ليست تكليفا ولكنها تشريفا ا ا
- \* قضيتى مع الثورة . . تاليف عبد الناصر وتلحين كمال الدين حسين ! !

حين عاد رشاد مهنا من العريش إلى القاهرة في ٢٥ يوليو بعد قيام ثورة ١٩٥٧ حملوه - زملاؤه - وتلاميذه من ضباط الدفعية - على الاعناق وهتفوا له من الاعماق في مظاهرة كبيرة من مطار الماظة إلى مجلس الثورة وحين دخل رشاد مهنا المجلس بادره عبد الناصر قائلا: انت ابه اللي جابك . . انت عاوز تنقض على الثورة . . انت عاوز تخطف الثورة منى وعينه المجلس وصيا على العرش لكنه لم يستمر طويلا فقد وجهت اليه قائمة من الاتهامات بانه يريد ان يكون ملك مصر وفاروقا » ثانيا وانه يعد نفسه خليفة للمسلمين وانه يقف بالمرصادضد قانون تحديد الملكية وانه يعد انقلابا عسكريا . هذا فضلا عن الاتهامات التي وجهت اليه - باثر رجعي - عما قبل الثورة . . بانه حين علم بقيام الثورة هرب منها بطلب نقله بالى العريش . . !

وتم اعتقال رشاد مهنا ولم يعرف نبأ اعتقاله الا من اذاعة لندن فتح النافذة فوجد البوليس الحربي مدججا بالسلاح حول منزله . . ؟ !

وحكم عليه بالاعدام وخفف الحكم إلى السجن المؤبد .

ولقد تعرض رشاد مهنا للسجن مرتين الأولى بعد الثورة والثانية في عام ١٩٦٥ في اعقاب الاخوان المسلمين . .

واليوم يخرج الوصبى على عرش مصر عن صمته بعد ٣٨ عاما ١ . ٣٨ عاما لم يدل بحديث . . صامتا لم ينبس بكلمة . . واليوم يخرج ابو الهول عن صمته ليقول كلمته للتاريخ .

- \* استاذ رشاد مهنا . قبض عليك عام ١٩٤٧ بتهمة المؤامرة الكبرى ضد الملك فاروق ما هو السبب الحقيقى لهذا الاتهام . . هل هو كما تردد اقامتك حفل تكريم الاميرالاي سليمان عبد الواحد سبل لشجاعته في رفض صفقة سلاح فاسدة للجيش والتي احيل بسببها إلى الاستيداع . . ؟ ؟
- \*\* دائما بعد الحوادث يحاول البعض أن يؤرخ للوقائع والاحداث التاريخية وفقا لهواهم الشخصى لانه أثناء الحادثة يتصرف الانسان بمقتضى الواقع ولكن

بعد انتهاء الحادثة تظهر له الامور على حقيقتها وتصبح اخطائه واضبحة وما كان ينبغي عليه أن يفعل فيؤرخ للتاريخ عما يتصور له أنه يجب ومن هنا تصبح الحقيقة غائبة لانه يؤرخ طبقا لهواه . فيما يختص بحفل تكريم سليمان عبد الواحد سبل الحقيقة أنه قد أحيل إلى الاستيداع طبقا للقانون وكانت المؤامرة ضده حتى لا يرقى الى رتبه أعلى والرتبه العسكرية التي كان عليها لها ميعاد محدد في القانون لا يتجاوز ثلاث سنوات أن لم يرقى خلالها يحال إلى الاستيداع وهو بالفعل لم يرقى ومن ثم احيل إلى الاستيداع ليس بسبب صفقة السلاح ولكن الهدف الحقيقي كان ابعاده لموافقه الشجاعة على الدوام . . وقد تم اقامة حفل تكريم له وتم القبض علينا ولم يكن سبب القبض في حقيقة الامر هو سليمان عبد الواحد سبل ، لكن سببها الحقيقي هو العمل مع الشيخ أمين الحسيني من أجل فلسطين دون علم الملك واعوانه مما استتبع تجميع اسلحة وذخائر من اجل محاربة الصهيونية في قلب فلسطين ولكن البعض اعتقد أن هذه الاسلحة ستوجه في مؤامرة ضد الملك وذهب بالفعل عطا الله باشا وابلغ الملك أن هناك مؤامرة تحاك ضده من بعض الشيوعيين لدرجة أن الملك جاء باقصى سرعة من الاسكندرية إلى القاهرة من أجل سرعة القبض وتنفيذ الاحكام على زعماء المؤامرة وبالفعل تم القبض علينا والتحقيق معنا الذي لم يثبت شيئا فافرج عنا على الفور.

ولكن كانت هناك مؤامرة من الخارج بمساعدة الصهيونية على الدخول في فلسطين وإظهار العرب مجموعة من الافاقين اللصوص .

<sup>\*</sup> قدمت استقالتك من الجيش لكى تنضم إلى حركة فلسطين فى بدايتها ولكن رفض طلبك . . وحتى حين اشتركت مصر بجيشا نظاميا فى حرب فلسطين فى بدايتها رفضوا اشتراكك فيها . . لماذا ؟ ؟

<sup>\*\*</sup> كان اتصالنا فى البداية مع الشيخ أمين الحسينى ومساعدته بالسلاح والعتاد والجنود من أجل المقاومة الفلسطينية وكنا نحرص – فى البداية – على عدم تدخل الحكومات بصفة رسمية ايمانا منا بأن العرب الفلسطينيين أولى بالدفاع عن ارضهم .

وحين دخلت الجيوش رسميا في حرب فلسطين كنت اشغل منصب اركاب حرب قسم القاهرة وكان أخى أحمد فؤاد يعمل في العمليات الحربية فطلبنا شفاهة وكتابة أن ننضم للقوات المسافرة إلى فلسطين فرفض طلبنا وكانت هناك لمجنة تسمى لجنة « وادى النيل » كان يمثل القيادة فيها « على علوبة باشا » وكان العماد الرئيسي فيها هم الاخوان المسلمين القوة الحقيقية للتطوع في حرب فلسطين . . وكان هناك اتفاقا أن اذهب إلى قيادة المؤتمر استعداد لسفرى إلى فلسطين وتم الاتفاق على ذلك بالفعل ولكن صدرت الاوامر بعدم ذهابي إلى فلسطين بالذات!! فاختيراحمد عبد العزيز وتولى القيادة . . واستشهد ولما اصبح الجيش المصرى نظاميا طلبنا أن نذهب إلى فلسطين فرفضوا كذلك .

فى هذه الفتره حدثت مؤامرة محبوكة الاطراف بين الحكومة المصرية والاعداء يحركها الانجليز . . فقد كان الاخوان المسلمين فى معركة فلسطين اقرب إلى النصر . . وكان الفزع والخوف والرهبة ينتاب اليهود من مواجهة الاخوان المسلمين فى أية معركة

وحدثت المؤامرة الكبرى ونحن في قلب المعركة وصدرت الأوامر بالقبض على الاخوان المسلمين . . ماذا تسمى هذا ؟؟

لاشك انها كانت مؤامرة من الحكومة المصرية مع العدو . . ووضع الاخوان المسلمين في السجون والمعتقلات في قلب المعركة وكانوا على بعد خطوات من النصر المظف وتحرير فلسطين!!

ولما نجحت ثورة ١٩٥٢ تألمت جدا وانتظرت طويلا أن تؤرخ الثورة لهذه المعركة حتى يتعرف الجيش المصرى على اسباب النجاح والفشل خاصة وأن اعضاء الثورة جمال عبد الناصر وصلاح سالم وزكريا محيى الدين اشتركوا في الفالوجا ويعرفون الاسباب الحقيقية لما حدث في فلسطين وللاسف الشديد لم يحدث تاريخ حقيقى جاد حتى الان لمعركة فلسطين . .

\* استاذ رشاد مهنا . . زارك جمال عبد الناصر فى منزلك فى بداية الامه الماد بتاريخك الوطنى ومكانتك العسكرية وقال لك قمت مع زملاء من أسلحة مختلفتة تكوين نظام سرى الجيش ونريدك معنا . . ما رأيك . . لماذا رفضت ان تنضم إلى تنظيم الضباط الاحرار فى البداية سرا ؟ ؟

\*\* لما حضر جمال عبد الناصر إلى منزلى وطلب منى الانضمام اليبهم قلت له: لا . . انا لا اعمل الا فى النور . . قلت له: عن خبرة وتجربة . . لا . . لم يكن هناك العود الصلب الذى يستطيع أن يتحمل مسئولية الجهاز السرى فلو قبض على عضو منهم لا تهم الجهاز كله من الاول للاخر ثم انه لم يكن هناك ما يستدعى عن وجود الجهاز السرى لوجود قانون فى ذلك الوقت يخول استبعاد ما تريد السراى استبعاده من الجيش وقد حدث بالفعل ثم أنه اذا كانت هناك افعال طبية نريد أن نحققها فليست هناك موانع أمام الارادة والتصميم فلاداعى أذن للتنظيمات السرية ولقد حضر إلى جمال عبد الناصر فى وقت كنت على خلاف مع ادارة نادى الضباط الذى يمثل السراى وكنا بالطبع فى حاجة إلى التأييد لنظهر بمظهر قوى وقد طلب منى جمال عبد الناصر أن احضر اجتماعا من اجتماعاتهم قبل قيام الثورة بحوالى عام فى منزل مجدى حسنين فى باب اللوق ودار يومها المديث حول ما كان يكتب فى الصحف حول ضرورة . . استقالة الوزارة وقتها .

\* فى اعقاب محاولة اغتيال حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود والتى اشترك فيها عبد الناصر وحسن التهامى وكمال رفعت . قيل انك عقدت مصالحة شخصية مع حسين سرى عامر فهل هذا صحيحا ؟ ؟

\*\* حسين سرى ضابط بالجيش له شخصيته فلا خصام ولا مصالحة الامر كان يتعلق بأنه كان بعيدا فى السلاح وكان الامر يتعلق بالسياسة العامة حيث أن سلاح الحدود لم يكن قائما وقتها وكان لابد أن يندمج فى سلاح المشاه أو فى سلاح الفرسان أو سلاح المدفعية لان الضباط لديه كانوا قد انتدبوا لسلاح الحدود وبالتالى فليست لسلاح الحدود شخصية وكانت هذه هى نقطة الخلاف التى كنت

أقوم بحلها فلا خصام ولا مصالحة .

\* استاذ رشاد مهنا . قيل أن الضباط الاحرار فوجئوا بأنك قدمت طلبا سريا راجيا نقلك إلى العريش عندما عرفت بموعد قيام الثورة حتى لا تتورط بالاشتراك فيها ؟؟ لماذا اصريت على الذهاب للعريش هل هو هروب من الثورة كما تردد ؟!!

\*\* والتفت إلى رشاد مهنا وهو يقول: وهل أنا فى العريش خارج مصر؟ وخارج الجيش المصرى . وهل أنا فى العريش لست تحت مراقبة الملك والوزارة وإلمخابرات هل وجود عبد الحكيم وصلاح سالم وجمال سالم ومعظم القوات الذين كانوا فى العريش هروبا من الثورة . لقد كنت أدير معركة نادى الضباط فى القاهرة قبلها . . هربت من أية ؟!

لقد ذهبت إلى العريش بمحض اختيارى وهم على علم بذلك واجتمعت بهم قبلها . . . وقلت انهم سيقولون أن رشاد مهنا فعل كذا وكذا فلا تسمعوا فمن الجائز أن تكون شائعات من المخابرات . . فلا تسمعوا مثل هذه الشائعات ولا تتصلوا بى فى العريش عن طريق التليفون أوعن طريق القطار ولكن يكون الاتصال عن طريق مندوب شخصى يسلم لى أية رسالة تبعثون بها واتفقنا على ذلك ولم يذكر أى شيىء من قريب أو بعيد عن نقلى الى هناك . وقد طلبت نقلى لاننى كنت اشغل منصب اركان حرب المدفعية ولقد تمت ترقيتى فى نفس المكان فى العريش ولما تحركت رئاسة المدفعية كتبت اليها من نفسى طالبا الذهاب إلى العريش حتى لا يحدث أحراج وكان رجال الثورة على علم ولم يعترض أحدا منهم على ذلك!! ولكن بعد الثورة بحثوا عن الخطاء يكون قد ارتكبها رشاد مهنا أمام الثورة!! ولكن ماذا بعد ما تنتهى الحوادث يفكر الجبان بأن يصف لنفسه الشجاعة وهو الذى قام بكل الامور!!

\* لماذا لم يبلغك حسن ابراهيم بموعد قيام الثورة مثلما ابلغ أنور السادات وجمال سالم من العريش وجمال سالم من العريش

فور قيام الثورة ؟ ؟ ! !

\*\* بلغنى الله سبحانه وتعالى . . وقد تتعجب . . هذه المعلومات التى اذكرها الان ما عرفتها الابعد قيام الثورة . . ما كنت اتصورها مطلقا فقد اتفق عبد الناصر ومن معه على الا اقوم بالثورة فى العريش وأن يقوم بها جمال سالم وأن يعمل كل جهده فى ابعادى عن أى شىء يتصل بالثورة ووصل جمال سالم إلى العريش فعلا ولم انتبه إلى ذلك ولكن قبل الثورة بيومين جاءنى صلاح سالم ومعه عبد الفتاح فؤاد واخبرونى أن الثورة ستقوم قريبا جدا وفى الليلة الموعودة فى الثالثة صباحا اتصل بى صلاح سالم وقال لى : الثورة قامت فى مصر فاعمل ترتيبك فى العريش وقد قمت بالذى قدرنى عليه المولى عز وجل ولكننى فوجئت باعمال غير مسئولة من جمال سالم اعمالا اقل ما توصف بانها غريبة جدا ولم يكن رئيسا بل تابعا فأمرت على الفور بترحيله إلى القاهرة وابعاده عن ضباط المشاه إلى أن تم استدعائى ثلاث أو أربع مرات باللاسلكى للذهاب إلى القاهرة .

\* استاذ رشاد مهنا حين وصلت إلى مطار الماظة يوم ٢٥ يوليو قادما من العريش استقباك ضباط وجنود المدفعية استقبالا كبيرا ورائعا وحملوك على الاعناق وهتفوا لك ويومها قال عبد الناصر: هل هذا اتقلاب جديد ٢٥

\*\* الذين استقبلونى هم ضباط وجنود المدفعية وهؤلاء اولادى وتلاميذى فقد كنت مدرسا فى مدرسة المدفعية فلم يكن ذلك غريبا منهم . ولقد ذهبت من المطار حتى رئاسة الثورة ، ولم استمر أكثر من ساعة فقد ذهبت إلى منزلى فورا بعد ما الهمت ما حدث . . اولا كلهم تحاشوا مقابلتى كلهم تحاشوا التفاهم معى . . وجدت منهم صدا غريبا لم اتصوره مطلقا . . ولقد اجتمعت ليلتها بضباط المدفعية وكانوا ثائرين وقالوا لى : كيف يحدث هذا ؟ . . انت رشاد مهنا فقلت لهم : لا رشاد مهنا ولا أى مخلوق . . الثورة لو قام بها « أمباشى » نحن كلنا وراءه !! الثورة ليست ملكا لاحد انها فى خدمة مصر .

- \* استاذ رشاد مهنا . . حين دخلت على جمال عبد الناصر في مجلس الثورة بعد قيامها لك : أنت عاون تنقض على الثورة ؟ ؟
- \*\* وبتهد رشاد مهنا كانه يستعد شريطا من الذكريات وقال : عبد الناصر قال لى : « أنت جى تنقض على الثورة » أنت عاوز تخطف الثورة منى قال لى عبد الناصر مرتين « أنت حضرت ازاى بدون اذن » ! ! هل قلت لك تحضر ؟ ! أنت ازاى حضرت من غير اوامر فافهمته أنه هو ولا الثورة يساوى صفرا ! ! وقلت له أمام المجلس : مين يعطى لى أوامر ؟ ؟ ! لا أحد يستطيع أن يعطينى أوامر لا أنت ولا الثورة . . وكان ذلك أمامهم جميعا ثم قلت له : تأنى حاجة أنا لم أحضر الا من خلال ثلاثة أشارات لاسلكية وصلتنى فرد عليه عبد المنعم أمين وقال له : أيوه أنا أرسلت تلغراف ثم قلت لعبد الناصر مبروك . . أنا في طريقي إلى العريش كما كنت وأذا أردت أن تتصل بى أهلا وسهلا بشرط ألا يأتي صلاح سألم وأغمى يومها على صلاح سألم وقمت بعلاجة إلى أن أفاق من الإغماء ! ! ومن يومها عرفت أن العملية في نظرهم ليست تكليفا ولكنها « تشريفا » وهذا هو السبب الاساسى في الخلاف أنهم أعتبروا الثورة « فته » ينهلون منها ! ! !
- \* وحين ذهبت إلى الاسكندرية وقابلت انور السادات فى معسكر مصطفى كامل هل قال لك: انت معانا ولا مش معانا . . ماذا كان يعنى من هذه العبارة بالضبط ؟
- \*\* كان شيئا مضحكا حقيقة . . ولقد اندهشت . . أنور السادات يقول لى النت معانا ولا لا . . إندهشت وعرفت من يومها حقيقة معادتهم . . وإنهم لاشيء!!
- \* استاذ رشاد مهنا . . السادات قال إن جمال سالم حين أبلغك بالوصاية على العرش إنك بكيت وأنتحبت وقلت له : أنا لا أستحق كل هذا . . أنا خادم المجلس . . وخادم الثورة وإن سبب إختيارك وصبيا للعرش هو أنك في نظر السادات تحب المظهر الكبير وإن هذا المنصب كفيلا بإرضاء نزعاتك ؟ ؟

\*\* احب أن أقول لك أن أنور السادات أبكاني في كتبه أكثر من مرة وأن أنور السادات في حقيقة الامر لا شيء وهو كان يعلم ذلك في قرارة نفسه . . أنا خرجت من السجن فلم يجرق أنور السادات أن يتصل بي لانه لا يساوى صفرا!! اتصل بجميع المخلوقات لكنه لم يتصل بي ولقد جاءني اقرب الناس اليه - مع عدم ذكر الاسماء - وقال لي: الاتريد أن تبعث برسالة إلى أنور السادات وقد أصبح رئيسا الجمهورية قلت له: قل لانور السادات رشاد مهنا يقول لك: كن شجاعا ولا تخف! ! فهذا معناه أننى أعرفه جيدا ! ! انور السادات كان يتحدث دائما عن الوفاء بالعهد وهذا من مركبات النقص لانه أول الناس الذين لا يعرفون للعهد أي قيمة !! الخائن دائما يتكلم عن الامانة لكتي يخفي اخطائه واظن مسألة الوفاء بالعهد واضبحة بالنسبة للسادات واقربها علاقته بعبد الناصر . ويؤكد علماء الاجتماع على أنه يرى الفرد في الاخرين ما يراه في نفسه وفي معظم الاحوال يرى اهل النقص الناس بما فيهم من عجز وضعف . . انور السادات قال اكثر من مرة أنا لما قابلني مصطفى باشا بكرى ولما عرضوا على الوصاية بكيت علما بانك لابد أن تعلم والاخرين أننى لم أقيم لها وزنا في كثير أو قليل . . أننى قبلت الوصاية تفاديا للدماء . . ثم لم يعرض على أي مخلوق لا وصاية وغير وصاية حتى أقول له شكرا ولكن الذي حدث وأنا في المدفعية جامني جمال سالم وقال لي الثورة قررت أن تتولى الوصاية على العرش ووجدته يمدحني ويصفني بأنني الرجل الصالح لهذا المنصب ولهذا قد كان قرار الثورة التي قررت تعييني وزيرا للمواصلات لبعض الوقت تصهيدا لشغلى منصب «الوصني على العرش» الذي يشترط القانون أن يكون على الاقل وزيرا وكان ردى عليهم : أنا موافق . .

الطريف أن أنور السادات حتى فى مذكراته كان يسير الدولة حتى فى عهد عبد الناصر وأنا أقرر حقيقة وهو أن أنور السادات كان لا يقرب جمال عبد الناصر الابحساب اذكر أننى وأنا فى الوصاية جائنى ضباط الحرس قالوا لى : أنور السادات فى القشلاق ويريدأن يستولى على القشلاق قلت لهم : هو فين ؟ ؟ . . . أنور السادات لا يدخل هذا المكان ثانية فلم يعد بعدها ولم يجرؤ على العودة إلى هذا المكان هذه هى قيمة أنور السادات مع رشاد مهنا . والعجيب فى مسالة

الوصاية أننى سمعت أن جمال سالم قال: أن لم يقبل رشاد مهنا الوصاية على العرش كنت سأضريه بالرصاص فورا!!

- \* استاذ رشاد مهنا . . انت اتهمت بانك تخيلت نفسك ملكا بدلا من فاروق وانك اجتمعت مع قادة الاحزاب السياسية والافراد والوفود والسفراء وزعماء الطلبة الا يعد ذلك تدخلا في السياسة ؟؟!
- - \* ولكن قيل لك أن ذلك مخالفا للدستور؟؟
- \*\* الذي يقول ذلك منهم ليست له دراية فهذا بروتوكول فالسفير قبل أن يسافر لابد وأن يمر على رئيس الجمهورية . . والسفير الذي عينه شكلا هو الملك فلابد أن يستأذن قبل السفر . . الزيارات لاعيب فيها . . لانها من صميم البوتوكول ولكن مصدر هذا التفكير كان بطانة السوء والجهل . فقد حكم هذه الدولة المراهقين الجهلاء ثم وجدت هناك من يعترض أن المجلس يملك ولا يحكم كما يفهم هو ذلك . . ولكن أنا لست كذلك أنا مندوب الثورة في مجلس الوصاية افعل مثلهم تماما بل أنا اكثر من عضو مجلس الثورة
- \* ولماذا اذن قبلت الوصاية على العرش . لماذا قبلت التعامل معهم من البداية
   اذا كان هذا رأيك ؟ ؟ !

\*\* أنا تحققت أن هذا العمل مع هؤلاء الناس مستحيل مع اختلاف وجهات نظرنا وقد قرروا الخلاص منى ولكننى قبلت تفاديا للاصطدام بهم واسالة الدماء لاننى لو رفضيت لكان لابد من القتال وقلت لنفسى انها تجربة اخوضها فيها الايجابيات والسلبيات وقد تتحسن السلبيات بعد يوم أو أثنين ولكننى أكتشف أننى كنت مخطأ ولم أفهم هذا الخطأ الا بعد أن ذبحوا الامة!!

كانوا – لوحدث الصدام – سيقتلون ثلاثة الاف أو أربعة آلاف ولم أكن أعرف قضاء الله ولكنهم في الحقيقة قتلوا الامة كلها لو كنت أعرف لكنت فضلت أن يقتل ألف أو عشرة آلاف وقتها بدلا من أن تقتل الامه كلها . . هذا الخطأ وضبح جدا بعد المذبحة التي عملها رجال الثورة ! !

- \* استاذ رشاد مهنا . . قيل انك كنت تعد نفسك خليفة للمسلمين وانك ناديت بالخلافة الاسلامية ؟ ؟
- \*\* الخلافة الاسلامية لم ترد مطلقا ولكنها كانت موجودة في اذهائهم . . كان كلامي دائما لتجمع المسلمين يدا واحدة متعاونين على البر والتقوى . . كل بلد قائم بذاته بنظامه وحكمه وقد زارني وفدى السودان والمغرب وقيل يومها أن الوفد العربية والاسلامية تزور رشاد مهنا . . وفد السودان خرج من عندى وهو يبكى بعد أن افهمته ضرورة العلاقة ومفهومها بين مصر والسودان وافهمت وفد المغرب دور الاستعمار في تفتيت المغرب العربي ولكن بطانة السؤ قالت أنه يريد الخلافة والعجيب أن جمال عبد الناصر بدا بعد ذلك يطالب بتجميع العرب وجعلهم مجتمع واحد!!
- \* استاد رشاد مهنا . . اتهمت مجلس الثورة بانهم يريدون ان تكون مصر دولة غير اسلامية لا دينية مثل سوريا فهل كان هذا صحيحا ؟ ؟!
- \*\* ما حدث بالضبط انهم قالوا للاحزاب اعدوا دستورا جديدا وصمم جمال

سالم على أن يرفع من الدستور ومن الدولة الاسلام وقد علمت بذلك فنشرته في كل مكان حتى اقلعوا عنه في النهاية . .

\* قيل انك سمحت لنفسك بمعارضة قانون الاصلاح الزراعى رغم علمك بأن هذا القانون هو حجر الزاوية في الاصلاح الشامل الذي تريده الامة والجيش . . هل هذا هو بداية الصدام بينك وبين الثورة ؟ ؟

\*\* قانون الاصلاح الزراعى اوصى به إلى مجلس الثورة راشد البراوى وكان دائما لا يفيق من السكر وكان يدعى الشيوعية وهى منه براء فهو من مرتزقة الشيوعية وغيرها وقد تزعم هذا المشروع جمال سالم وكان مسكينا في عقله مختلا وكان يريد دائما أن يكون هو «الريس» وقد فهم البراوى ذلك وعرف كيف يستولى على جمال سالم من هذا الطريق!!

وكنا نناقش مع محمد نجيب في شان هذا الموضوع في مجلس الوصاية ولكنه كان ياتي لنا كل يوم بجديد من مجلس الثورة يختلف عن اليوم السابق وكنت اعلم من هو محمد نجيب – وليس في حل من اقول لك رايي في محمد نجيب انا اقرر انه كان رجلا نظيفا . . مثقفا وله ايجابيات كثيرة لكنه لم يكن لديه القدره على الاقناع سواء بالنسبة لنا او مجلس الثورة فطلبت اجتماع يضم كلا من مجلس الوصاية ومجلس الثورة ونصحت الامير عبد المنعم بعدم الحضور خوفا من ان يوجه اليه الضباط كلمة تضايقه واقتنع الرجل وكذلك اقنعت بهى الدين بركات بعدم الحضور بدعوى انه صاحب اراضي ومزارع والموضوع حساس وحضرت انا ممثلا لمجلس الوصاية وحضرت وقلت لهم ان موضوع تحديد الملكية مرفوض شكلا وموضوعا لان الدين لا يحدد الملكية اطلاقا . . املك ما شئت من حلال وفلا يمكن ابدا ان تحدد الملكية والرقعة الزراعية محدودة بحوالي ٦ مليون وموزعة توزيعا غير عادل لهذا المؤضوع فالتوزيع اسمه الحقيقي الاصلاح الزراعي وايس تحديد الملكية ومن اجل ان نطبق الاصلاح الزراعي لابد ان نعيد توزيع الملكية وهذه الاعادة ليست بالسهولة المتصورة بل انها في الحقيقة تمثل اقتصاد مصر كلها فلابد ان تاتي بالمختصين

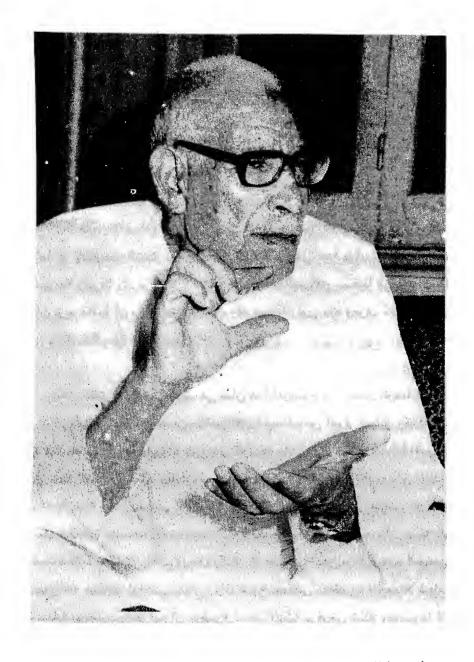

رشاد مهنا الوصى على العرش: قلت لعبد الناصر أمام الجميع لا أنت ولا الثورة تساوى صفراً!!

الرجل الاقتصادى والرجل الزراعى والرجل الاجتماعى ليحددوا الحد الاقصى للملكية حتى لا تفتت الملكية ونخسر اقتصاد مصر .

- \* استاد رشاد مهنا . . عبد الناصر قال انه يريد ان يقابلك فى لقاء خاص فى منزل البكباشى محمود غراب فى كوبرى القبة . . بعد كثرة المشاكل بينك وبين مجلس الثورة وذهبت فى الموعد المحدد وظللت منتظره حتى منتصف الليل لكنه لم يحضد لماذا حددت اقامتك فى اليوم التالى انت ومحمود غراب ؟ ؟ !
- \*\* ان جمال عبد الناصر كذاب!! مخادع!! بنى حياته على الخداع وأنا اقلت نفسى ولم يقلنى واعطيت صورة من ذلك لبهى الدين بركات والامير محمد عبد المنعم وقد علموا بذلك . . ولم يبق جمال عبد الناصر الا بالخداع ويعلم الموجودين كيف خدع المدفعية وخدع المشاه ولعبة ضرب هذا بذاك سياسته قل للشعب ما يريد والهعل ما تشاء كذب في كذب حتى اهداف الثورة الستة كانت عبارة عن خداع . . عملوا منها ايه حتى وفاة عبد الناصر عملوا منها ايه!!
  - \* مل حقيقة علمت نبأ اعتقالك من اذاعة لندن ؟ ؟!
- \*\* هذا صحيح بافتح الراديو الساعة السادسة صباحا لا سمع الاخبار فسمعت نبأ اعتقالي . . . فتحت الشباك وجدت البوليس الحربي يحيط بمنزلي . . لم اشعر بشيء فاذا علمت بالواقع تخفف عليك المسيبة ! !
- \* زارك عبد الناصر في منزلك اثناء تحديد اقامتك وطلب منك أن تكون سفيرا في الهند اوباكستان لماذا رفضت ٢٠٠١
- \*\* جاسى عبد الناصر وجمال سالم وانا رافضنا أن أكون سفيرا ولكن بعض رملائي قالوا لى أقبل وكان ردى عليهم لن يتم ذلك أنتم لا تعرفون شيئا لن يتم وبيدى لا بيد عمرو قالوا أبدا لازم تقبل . . قلت لهم : حاضر . . ورفض جمال عبد

النامين فعلا ! !.

- \* استاذ رشاد مهنا . . حين قبض عليك قيل أنه قد وجه اليك السلاح الى صدرك وهم يقبضون عليك ؟ ؟ !
- \*\* واحد من الذين جاءوا يقبضون على كان موجها إلى السلاح . . قلت له : ايه دا يا ولد . . وعنفه عبد الحليم عبد العال . . لقد رمونى فى زنزانة فى سجن الاجانب ليس فيها فرش ولا حاجه على الاطلاق وتصادف أن مر على الزنزانة أحمد أنور . . فقلت له : كده يا أحمد يا أنور . . فقال لى : طيب دقيقة واحدة صعد إلى بيت المأمور ثم فتح لى ججرة فى بيت المامور لكى أجلس فيها . . أنما فى البداية وضعونى فى زنزانة حقيرة ليس فيها شيئا على الاطلاق . .
- \* هل يعقل أن تركب في سيارة واحدة لحظة الاعتقال مع ضباط المدفعية محسن عبد الخالق وزملائه . . هل هناك صلة بينك وبين قلضية المدفعية ؟؟!
- \*\* صلة كاملة . ولكن المسألة كما فهمت تأليف جمال عبد الناصر مع اخرين . وتلحين كمال الدين حسين . وقد فهمت بعد ما خرجت من السجن ان ضباط المدفعية كانوا ينتقدوا رجال الثورة فقيل لهم الماذا كل هذا الغضب . . اكتبوا لنا طلباتكم كتبوا لهم . . واخذ كمال الدين حسين ما كتب واصبحت قضية . واصبحت مؤامرة على الحكم . . شوف الخيانة ! ! بلغت به الخيانة ان ينقلب على اخوانه في ضباط المدفعية ويقلب اغراضهم على انها مؤامرة ثم يحكم بالاعدام رغم اننا كنا مع بعض في اخوه ومحبة سواء هو أو غيره فقد عشت طول حياتي سواء حين كنت صغيرا أو كبيرا احترم اصغر عسكري في الجيش .

<sup>\*</sup> ولكن بماذا تفسر اذن موقف كمال الدين حسين منك وهو واحدا من تلاميذك وابنائك في المدفعية ؟ ؟!

\*\* كيف افسر عمل الشيطان . . لما قال لسيدنا ادم كل من الشجرة . . وما هو عمله . . هذا استعداد لا يمكن تفسيره انه من عند الله سبحانه وتعالى . .

## \* ماذا تم في محاكمتك التي بدأت في الثالثة صباحا ؟ ؟

\*\* يوم المحاكمة كان مضحكا !! الله يرحمك يا نجيب يا ريحاني لا يمكن رغم مقدرته الكوميدية . . الفائقة أن يصل اليه هؤلاء الجهلاء ! . انهم يجهلون حتى بأمنول المحاكمة . . بدأت المحاكمة الساعة الثالثة منباحا وقالوا لي اتفضيل : جلست . . . كان هناك جهاز تسجيل ويدا زكريا محيى الدين يوجه الى التهم ولم ارد عليه واحضروا الشاهد الاول ابراهيم عاطف اعرف ان الشاهد تتم مناقشته ولكن ركريا محيى الدين كان يقرأ من ورقة ويقول له: مش كده برضه . . القاضي يقرأ والشاهد يستمع وقال لهم ابراهيم عاطف . . لا لم أقل ذلك . . خرج مقبوضا عليه. ثم جاءوا بمصبطفي راغب قال نفس الكلام . . الاثنين اصبحوا محامين ودفاع . . . وإنا في صمت . . ثم جاءوا بعبد العزين هندي . . وقال مثل سابقيه وبعدين قالوا لي اتفضل اخذني حسن التهامي في حجرة بجوار المحاكمة وكان في يدى ورقة صغيرة . . واحد طلع منهم وبيحاكموه كان لابد أن يصبعب عليهم واحد مثل عبد الناصر أو اي واحد من اعضاء مطس الثورة . . كنت واحد من الجماعة وخرجت وبيحاكموه . . . حين خرجت في فترة الاستراحة كان اعضاء المحاكمة من مجلس الثورة يجلسون يستمعون إلى موسيقى كلاسيك!! وحين استانف المحاكمة قالوا لى: عندك كلام تريد أن تقوله : قلت كلام بالنسبة للإتهام لا . . لان الشهود هذا الاتهام ولكن أن اذكركك بعلاقتي بكم وما أن قلت ذلك حتى تصدى جمال سالم قائلا: علاقتي بكم ؟ ! فاكر لما طردتني من العريش وضحكت فقال لي : وكمان بتضحك . . كان فاكر جمال سالم انى سوف اخاف منه ورويت لهم قصتى معهم وخرجت وجلست في الحجرة المجاورة ثم دخل على حسن التهامى وكان لا يزال ملازما أو يوزباشيا وقال لى: فين الورقة التي معك قلت له: مزقتها فحدثني بلهجة لم اتعودها وقال لى: ايه مزقتها دى . . كان يبدو وقتها ظاهرى هادئا الا أن نفسى كانت تغلى من الداخل . . قلت له بغضب شديد ويصنوت عال : انت طالم بره ولا لا . . فخرج . .

- \* هل حكم عليك بالاعدام وخفف عبد النامس الحكم عليك إلى السجن ؟ ؟
- \*\* نعم وصلنى هذا الكلام وبلغته لكمال حسين ولم يرد على واتضح أن هذا الكلام صحيحا . طيب كلهم يحكموا على بالاعدام ليه ؟! وهم يعملون حق العلم أن هذه توليفة وأنت يا حسين يا شافعى ياللى بتصلى وبتصوم . . ما هى وثيقتك ؟ ؟ حسن ابراهيم والبغدادى ما هى علاقتى بهم . . . ؟ ؟ ؟ كمال حسين أنت أعلم بى . اذا قلنا جمال سألم وعبد الناصر فهذا جائز . . جمال سألم طردته . . وصلاح سالم قلت له كثيرا وعبد الناصر طبعا هذا زعيم العصابة . . لكن أنت يا زكريا محيى الدين أيه صلتك أن آفة الشىء الجهل به . . الغريب أن الناس الذين جاءوا على الحكم في سجن الاجانب كانوا مترددين جدا وكانت صورة غريبة أن فى قلوبهم رحمة أكثر من الذين حكموا على . . قلت لهم : ما تقولوا الحكم وبعد تردد قالوا الحكم مؤبدا . .
- \* استاذ رشاد مهنا . قبض عليك عام ١٩٤٧ بتهمة المؤامرة الكبرى ضد الملك واعوانه وتم التحقيق معك وقبض عليك بعد الثورة واجرى التحقيق معك . . هل لنا ان نعرف الفرق بين الموقفين ؟ ؟
- \*\* هذا ما أود أن يعلمه كل مخلوق . . قبض على عام ١٩٤٧ لمدة شهر تقريبا . . لم أشعر بأنى نقصت ولو شعره لا من وظيفتى ولا من قيمتى كضابط ولا من حقوق . . يعنى كان أذا خاطبنى الضابط لابد وأن يؤدى التحية العسكرية . . حقوقى بالكامل مصانة طلباتى مصانة ما دامت فى حدود القانون . . لم أشعر بأى نوع من الاهانة لا ماديا ولا معنويا وأتى المحقق وحقق كما شاء وانتهى التحقيق وأفرج عنا وكان الله بالسر عليم . . بعد الثورة وأنا وصبى على العرش يعنى أكبر وظيفة فى الدولة . . يعنى ملك الدولة . . ماذا فعل جمال عبد الناصر وبطأنة السوء . قبض على الساعة الثالثة صباحا ونزعت نزعا من أحضان أولادى ثم رمى بى فى زنزانة لا يوجد بها أى شيء على الاطلاق! ! معاملة لا يمكن أن تتصورها لا قبل ولا بعد القبض .



محاكمتي بعد الثورة كانت اكثر هزلا من مسرحيات نجيب الريماني!!.

- \* استاد رشاد مهنا .. عبد الناصر حين اختلف مع محمد نجيب اقترح على مجلس قيادة الثورة عدة اقتراحات منها : السماح بقيام الاحزاب وأن مجلس الثورة لا يؤلف حزبا وحل مجلس قيادة الثورة ثم طلب الافراج عنك فورا ولكنه طلب فصل هذا الطلب عن اقتراحاته . . لماذا ؟ ؟ هل اعتقد عبد الناصر أن ذلك سوف يؤثر على اقتراحه ولا يحصل على الاغلبية أم لازعاج محمد نجيب . . بالافراج عنك والذي كان يخفى تنافسه فى انتخابات الرئاسة ومن أجل ذلك طالب محمد نجيب باعدامك ؟ ؟
- \*\* كيف يحكم على عبد الناصر بالاعدام بالامس وبالسجن ويفرج على اليوم ... من المستغرب أن الناس تستعمل المنطق مع هؤلاء الناس!! انهم ضد كل منطق عبد الناصر كان يعتقد أن مجرد وجودى ثورة عليه!! ولهذا لما ذهب اليه عيسى سراج الدين وهو من الضباط الاحرار وشقيق زوجتى قال له عبد الناصر: نحن لا نعترض عليه وإنما وجوده تهديد مستمر لنا فقط!!
- \* حين حدثت اتصالات بين الاخوان المسلمين ومحمد نجيب كانت أهم وأول مطالب الاخوان تعيينك قائدا عاما للقوات المسلحة . . لماذا ؟
  - \*\* هذا حدث داخل السجن ولا اعرف اذا كانوا قد اتفقوا أم لا . .
- \* هل انضمت الى حزب «شباب محمد» الذى انشق على جماعة الاخوان المسلمين ويمثل التيار اليميني منها ؟
  - \*\* لا . . لم انضم لحزب أو جماعة . .
  - \* ما رأيك فيما حدث للاخوان المسلمين في عام ١٩٥٤ ، ١٩٦٥ ؟ ؟
- \*\* اسأل نفسك ماذا تم في مصر؟! الاخوان المسلمين فئة كثرت أو قلت من ضمن شعب مصر . . أن الخطأ الاساسي في مصر أو الدولة التي يطلق عليها

المختلفة «أو التي تعانى ازمات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية يكمن في شيئا واحدا . . ما هو هذا الشيء ؟ ؟ ما هو السبب ؟ ؟

السبب بعيدا عن الدين حتى لايساء الفهم لان بعض الناس عندهم حساسية من كلمة الدمن .

الاساس ان الفرد لا قيمة له واعنى بالفرد هنا سواء اكان الحاكم او المحكوم فهو حاكم لا قيمة له . . وهو محكوم لا قيمة له لانه اذا كان حاكما وله قيمة فسيعرف قيمة الاخرين وسيكون لديه حساسية المسئولية . . ويقدرها تماما فلايمكن ان يعمل شيئا يكون من شانه الاضرار بالبلد واذا حدث – بطريق الخطأ – هذا الضرر فلابد ان يعرض عنه في الحال . وكذلك الفرد في الرعية لا يمكن أن يسمح لمخلوق أن يعتدى عليه مطلقا وهو ما نسميه الراي العام . فالراي العام هو الذي يحكم جميع الدول التي نراها متقدمه لان الحاكم لا يمكن أن يكون ديكتاتورا لان وراءه راي عام قوى يعصمة من الاستبداد والديكتاتورية .

\* لماذا قبض عليك عام ١٩٦٥ في عمليات القبض على الاخوان المسلمين ؟
 اليس هذا غريبا ؟ ؟

\*\* سبق وان قلت انا الاحظ ان الناس تستعمل مع رجال الثورة المنطق الذى هو اساس الحياة ، المنطق بعيد كل البعد عن اذهان هؤلاء الناس . تتصور ان هذا صدر من جمال عبد الناصر بالقبض على كل من قبض عليه عام ١٩٥٤ وكان منهم رتب كبيرة وصلت إلى درجة الاميرالاى فى البحرية وسفراء فى وزارة الخارجية . . كل من قبض عليه عام ١٩٥٤ يقبضوا عليه عام ١٩٥٥ . وبقيت فى السجن بعدها حوالى عام ونصف ؟؟

<sup>\*</sup>استاذ رشاد مهنا . . ماذا ترى من ايجابيات ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ؟ !

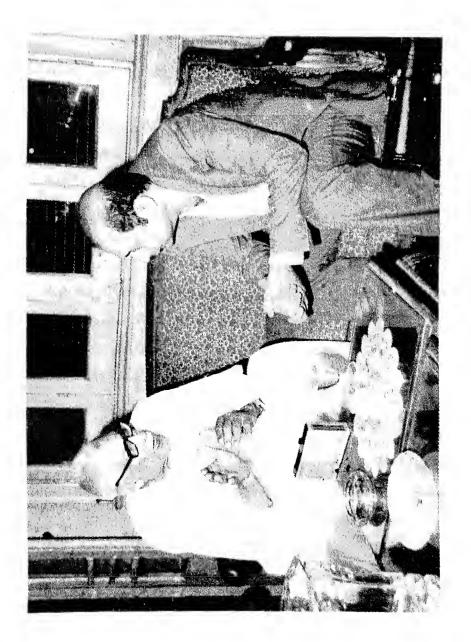

ريشاد مهنا يقول لحمود فوزى : أنور السادات أبكاني في كتبه أكثر من مرة وقد بعثت له بعد أن تولي رئاسة الجمهرية وقلت له : كن شجاعاً ولا تخف ! !

- \*\* ما خلق الله شيئا إلا وله الناحية الايجابية والناحية السلبية حتى السم من ناحية فهو قاتل ومن ناحية أخرى يدخل في الدواء الشافي . . الثورة لها طبعا الوجه المالح والوجه السييء . . لكن لا شك أن الذي حدث هو ازلة مضرة عن نفسها فاصبحت ضارة ولا شك في هذا!!
  - \* الا ترى ايه ايجابيات للثورة ؟ ؟
- \*\* في بعض الاحوال يذهب القاتل أو السارق ليسرق أو ليقتل ويترك أثرا ايجابيا عند الاسرة التي قتل فيها أو التي سرقت وهل تقول أن هذا السارق أو هذا القاتل كان يعنى هذه الايجابية . . أنا أقول دائما «انما الاعمال بالنيات» أذكر لك مثلا : قبض على الاخوان المسلمين وفر البعض منهم إلى الخارج وأصبح الاخوان المسلمين من أصبحاب الملايين هل تقول أن هذه من أيجابيات الثورة ؟! هل تستطيع أن تقول أو تقدعي أن هذه من أيجابيات جمال عبد الناصر أو من أيجابيات الثورة!!
- \* كنت اول رجل عسكرى يرقى لمنصب مدنى بعد الثورة . . ماذا ترى فى تجربة تعيين العسكريين في مناصب مدنية ؟
- \*\* النتيجة دائما تتمشى مع الاسباب إذا كنت الاسباب طيبة فالنتيجة كذلك طيبة . . ما هى الدوافع لتعيينهم فى مثل هذه الوظائف هل هو الصالح العام . . انا ضابط فى الجيش والخارجية فيها سفراءها وقناصلها وكل رجالها . . فهل شغل العسكريين لهذه المناصب للصالح العام . . لا دخل لها بالصالح العام لان الهدف من تعيينهم هو التخلص منهم لان هناك سببا فى نفوس مصدرى قرار تعيينهم .
- \*استاذ رشاد مهنا . . بعد ٣٨ عاما فمن قيام ثورة ١٩٥٢ هل تعتبر نفسك واحدا من قوادها على الرغم مما حدث لك منها . . الم تندم على الالتحاق بالكلية الحربية على الرغم من انك كنت طالبا في كلية الطب وخرجت منها لتلتحق

- \*\* بعد الالتحاق بالكلية الحربية لم اندم مطلقا . اعتراني بعض الشعور بخيبة الامل لانني تصورت اشياء ووجدت اشياء اخرى الانسان الذي يعمل بعقيدة تزول امامه العقبات انا عندما التحقت بالجيش التحقت عن رغبة لا اختصارا للدراسة ولا طمعا في مرتب ورفضت كلية الطب لا يماني بأن الجيش هو الوسيلة الوحيدة الوحيدة لانقاذ هذا البلدولن ينصلح حال هذا البلد الا بالايمان بالله عن وحل . .
- \* قيل أن الثورة انتهت بحكم أنور السادات أخر رجال الثورة في حادث المنصة في أكتوبر ١٩٨١ . . ما رأيك في مصر الان ؟ ؟
- \*\* لايعرف الحق باهل الحق . ولكن يعرف الحق بالحق . انظر إلى حالتك الاقتصادية حالتك السياسية هل هي تبقى الدولة على ما يرام . انظر إلى حالتك الاقتصادية منتعشة تبقى الدولة ممتازة . انظر إلى حالتك الاجتماعية طيبة واذا كان العكس يبقى العكس انت اسال نفسك وارجو ان تكون صريحا في اجابتك . واذا قرات مقالات كبار الكتاب في الصحف . مقالات في منتهى الغرابة . اتهامات وانتقادات . والكتاب يكتبون ولا مجيب . مقالات تنتقد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولا مجيب . اتهامات بسرقة او اختلاس ولا رد فعل هناك . اقرا مقالات مصطفى امين . مقالات خطيرة جدا ولا اعرف كيف يكتبها واين المسئول الذي يمكن ان يجيب عنها واين الاحساس الذي يقرا هذه المقالات ولا يتنفس!!
- \* الا يعد هذا حرية في الراي . . حرية صحافة لم تكن تتمتع بها من قبل ؟ ؟
- \*\* حرية آيه . . الحرية لا تمنع ولا تتكلم عنها . . الحرية مثل الهواء والماء . . حرية آيه . . الحرية لا تمنع ولا تتكلم عنها . . الحرية مثل الهواء والماء . . لا تقولى لى . . انت تسير تتنفس الهواء . . تمن على أن اتشمم الهواء . . لا تتكلم عن

الحرية . . الكلام عن الحرية لا يعنى ان هناك حرية . . الحرية هى التى احصل عليها بنفسى وان لم احصل عليها انا فلن احصل عليها ابدا . . الحرية والديقراطية ليست منحا من احد . . فلقد اصبح الفرد لا قيمة له كحاكم او محكوم .. هل ترى المعارضة وهى تكتب فى منتهى الصراحة ان هذه الانتخابات مزورة . . وياتى القضاء ويحكم بان هؤلاء مزورين وهؤلاء على حق . . ثم يقف فى طريقهم التلاعب والتلفيق القانونى ووصل إلى ان القضاء العالى الزم بالنتيجة ولهذا فان العملية كلها ستكون غير شرعية .

تشرشل رئيس وزراء انجلترا كسب الحرب وكانت حربا حياة أو موت وبعد أيام دخل الانتخابات وسقط تشرشل وهو منتصر في الحرب بعدها بايام قليلة ولم يحدث شيئا

لا أحد قال أن الانتخابات مزورة . . هذا هو الطريق الشرعى أن الحكومة تجرى انتخابات لا تزور فأذا لجأت الحكومة إلى التزوير فإنه يكون من الطبيعى أن يلجأ الشعب إلى طريق غير شرعى . . العملية لابد أن تتبعها عمليات غير شرعية في النهاية نوصف العالم الثالث بأنه غير شرعى . . الفرد لم يعد له قيمة ولو أن هذه العملية كانت مصغرة قبل الثورة لكنها استفحلت بعد الثورة فانمحى الشك والموضوع وضاع الهيكل تماما لو اردنا أن تكون في تقدم فإن مصر غنية . . ثرية بالعلماء ورجال الاقتصاد والفكر . . مصر لديها في الخارج ثورة من ابنائها لديهم من الاموال مايستطيعون بالقليل منها أن يخرجوها من أزمتها الاقتصادية . . ولكن لا توجد ثقة مطلقا . . خاصة بعد الهجوم على شركات توظيف الاموال!!

وانتهى الحوار وقال لى الوصبى على عرش مصبر رشاد مهنا وهو يشد على يدى .

انا حين التفت إلى الماضى . . لا اندم مطلقا على ما حدث الحمد لله على أننى لم تطا قدمى طريق الفساد . . فلا عروش الدنيا ولا اموال العالم ولا مناصب الجاه والسلطان تساوى لحظة صدق مع الله . . والوطن والنفس والانسانية ! ! .

# عبد المنعم امين عضو مجلس قيادة الثورة يتحدث لاول مرة

- لم أندم على قرار اعدامى لخميس والبقرى لكننى كنت اصحو من نومي مفزوعا!!
- \* ذهبت إلى السينما ليلة الثورة لكننى لم اهرب مثل انور السادات !
- \* كتبت 1مر طوارىء للضباط ليلة الثورة وكان هذا كفيلا باعدامي لو فشلت الثورة!
- \* اقترحت على عبد النامس الاتمال بالامريكان وكانت الاجتماعات تتم في منزلي !
- \* خطر تدخل الانجلين استدعى ايجاد حليفاً للثورة هو امريكا!
- \* زوجتى اومىلتنى ليلة الثورة بسيارتها واقترحت على ان اختبىء في المقابر لو فشلت الثورة!
- \* الملك فاروق تاخر نصف ساعة بعد مراسم وداعة لانه نسى اغلى جوهرتين في العالم!
- \* قالوا أن زوجتى تذيع اسرار مجلس الثورة ولكن أنور السادات هو المتسبب في ذلك !
- \* مسلاح سالم مساهب الدعاية السوداء وتلفيق القصيص على زوجتى !
  - \* زوجتى لم تقل الجيش على يميني والبوليس على شمالي!
    - عبد الناصر تم علاجه خطا ليموت باوامر من روسيا ا
- \* اجتمعت بالامريكان سرا لتوطيدالعلاقة بينهم وبين
   أنور السادات!
- \* نيكسون ارسل لي برقية يقول فيها : ما يريده انور السادات سوف افعله !
- \* لو عاد بى التاريخ ٣٦ عاما ساشترك ليلة الثورة لكنى سأخرج من مصر في اليوم التالي !

حين منزله قبيل قبيام الثورة باقل من ٤٨ ساعة ليدعوه للاشتراك فيها لم يمانع عبد المنعم أمين بل كتب قرار كتابيا باستدعاء الضباط لحالة طوارىء وكان هذا كفيلا بأن تكون رقبته في مقدمة الرقاب الطائرة في حالة فشل الثورة!

ثم سافر عبد المنعم امين إلى الاسكندرية ليشترك مع زميله عبد المنعم عبد الرؤيف في محاصرة قصرى رأس التين والمنتزه استعدادا لخروج الملك فاروق من مصر بعد تتازله عن العرش.

ولعب عبد المنعم أمين اخطر دور في توطيد العلاقات المصرية الامريكية في تاريخها المعاصر مرتبن: الاولى باتصاله المباشر بعد قيام الثورة مباشرة بالسفير الامريكي بل أن المباحثات كانت تتم في منزله المطل على هدهده نيل القاهرة هي أجمل بقعة في مصر مما دعا البعض أن يقول أن الامريكان كانوا يدفعون أيجار شقته «٥٠ جنيها» في أوائل الخمسينات!

اما المرة الثانية فكانت في بداية حكم انور السادات حيث فتح الباب على مصراعيه للسادات لتوطيد علاقته بالامريكان في وقت كانت العلاقة بينهما على غير ما يرام وانتهى الامر بعد مفاوضته السرية بين الطرفين إلى شهرعسل دائم بينهما واصبحت بعدها شعبية السادات في امريكا اكثر من شعبيه في مصر!

وقد تطوع عبد المنعم امين لرئاسة محاكمات كفر الدوار فى الايام الاولى للثورة فى اعقاب مظاهرات عمال مصانع النسيج والغزل فى كفر الدوار وانتهت المحاكمات باعدام زعيمى العمال خميس والبقرى وقد قيل الكثير عن هذه المحاكمات وانها لم تكن تستحق الاعدام وانها محاكمات بلا دفاع . وان قرار الاعدام «امريكى» مائة فى المائة لمواحهة اول انتفاضة بعد الثورة !

وكان اول خلاف بين عبد المنعم امين وجمال عبد الناصر حين استدعى عبد المنعم امين رشاد مهنا من العريش مرتين فلما جاء إلى القاهرة وعلم عبد الناصر بذلك امتعض اسفا على موقفه !

وقد ترددت الشائعات بأن زوجة عبد المنعم أمين تذيع اسرار مجلس الثورة ومنها اخبار التعديلات الوزارية ! . . وأنها تتباهى بنفوذها وتقول فى نادى السيارات : الجيش على يمينى والبوليس على شمالى . ! !

وكان عبد المنعم امين «كبش الفداء» واول من خرج من مجلس قيادة الثورة ليعين سفيرا في الخارج مبعدا بعد أن قدم استقالته لعبد الناصر ومزقها في فبراير ٥٠ وبعد أن واجه مجلس الثورة بأنه يريد أن يتنازل عن جنسيته المصرية بعد المعاملة السيئة التي يعامل بها بعد دوره غير المنكور في قيام الثورة .

ان عبد المنعم امين يتكلم لاول مرة ويرد بصراحته المطلقة عن كل الاتهامات التي وجهت اليه ويكشف اسرارا لم ترومن قبل!

\* استاد عبد المنعم امين . . كيف عرفت جمال عبد الناصر . . وهل حقيقة إنك لم تنضم إلى الثورة إلا قبل قيامها بـ ٤٨ ساعة فقط ؟!

\*\* لم أكن أعرف جمال عبد الناصر قبل يوم ألا يوليو ١٩٥٧ وهو اليوم الذي التقيت به لاول مرة في منزلي وأن كنت اسمع من قبل من الضباط الاحرار.

والحقيقة أنه قد اتصل بى كمال الدين حسين قبل ذلك فى عام ١٩٥٠ وكنت وقتها اشغل مدير مدرسة المدفعية وفاتحنى فى امر الانضمام اليهم . . فقلت له : وماذا تعملون ؟! فقال إننا نهيىء الرأى العام من أجل تغيير الأوضاع الموجودة والقضاء على الفساد . . وأنا أعرف إنك ضد هذا الفساد . . فقلت له : وأنا أفعل هذا مثلكم . . يوم أن تكونوا مستعدين للقيام بأية حركة . . إعتبرونى واحد منكم ولوحدث إننى كنت مستعدا قبلكم فسوف أخطركم للاشتراك معى . . وعلى هذا الإعتبار منذ عام ١٩٥٠ .

ولقد فوجئت بكمال الدين حسين يتصل لى تليفونيا يوم ٢١ يوليو ١٩٥٢ ويقول

## لى: انت موجود النهاردة في البيت فقلت له: نعم . . موجود في البيت . .

كانت قد تواترت ايامها شائعات تؤكد- ان الجيش في طريقه إلى احداث انقلاب لدرجة اننى كنت قبلها بيومين في الاسكندرية فلما حدث وعند دخولي نادى السيارات قابلت محاميا اسمه محمود رشيد وكان قريبا لاسماعيل صدقي فبادرني بقوله: فين الطرحه بتاعتك يا حضرة البكباشي فقلت له: طرحة ايه يا محمود . . قال لي: «حسين سرى عامر سوف يعين وزيرا للحربية وحالف انه يلبسكم الطرح كلكم» .

فلما اتصل بى كمال الدين حسين . . اخرجت السفرجيه من منزلى على الفور وجلست انتظرهم من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة وحين ايقنت انهم لن يأتوا تلك الليلة . وبينما كنت أغير ملابسى للنوم فوجئت بجرس الباب يرن . . خرجت لافتح الباب فوجدت كمال الدين حسين ومعه شخص طويل قدمه إلى قائلا : جمال عبد الناصر .

### كنت أول مره أراه . . صافحته وقلت لهما : أهلا اتفضلوا ؟

وجلسوا على هذه الكنبه التى نجلس عليها الان والتى لم نتغير من يومها !
وكان من اهم ميزات جمال عبد الناصر انه دقيق الملاحظة وحين يجلس فى مكان يلم
بالموجود كله فى سرعة وذكاء . فلاحظ لاول وهلة باننى ارتدى قميصا وليس به علبة
سجائر فقال لى : عندك سجائر لاحسن انا نسبت علبة سجائرى فى العربية .
وحين دخلت لاحضر سجائر لاحظت انه يتحدث ويتهامس مع كمال الدين حسين
وحين احضرت السجائر قال : الدنيا حرقوى . . من الافضل ان نجلس فى البلكونة
وكان الوقت صيفا وحجرة النوم تطل على البلكونة والزجاج كان مفتوحا وزوجتى
كانت فى السرير لكنها لم تتم بعد وسمعتنا ونحن نتحدث فى الخارج وكانوا يقولون
لى : نحن مستعدون غدا ً . . هل ستشترك معنا . . نحن اعددنا ضباط المدفعية

ومنهم فلان وسلاح الفرسان عندنا منهم فلان وفلان وكنا نتشاور ونبحث كيف نستولى على البلد ونطلب تغيير القيادات الفاسدة في الجيش وكان هذا الشعور يملأ نفوسنا خاصة بعد صفقة الاسلحة الفاسدة ومحاولة تغطية ما حدث بأى شكل على حساب مصر.

وقلت لعبد الناصر : وماذا ستفعل مع الملك ؟ ! وكان رده : لسه مانعرفش حنعمل معه ایه ؟ ! . . لقد حاول عبد الناصر یومها أن یخفی حقیقة مصیر الملك وام یكن برید أن بتوسع فی كشفه للامور .

فقلت له: لا . . لازم أعرف لكى أكون على بينه من الامور وتكون المسائل واضحة لكى أحضر أو لا أحضر .

قلت له: الملك لازم يخرج.

فقد كان من الضرورة ان يخرج الملك باى شكل من الاشكال لان وجوده كان يمثل جرثومة فضلا على انه من الامكان ان نامن على انفسنا فى وجود الملك فقال لى عبد الناصر: انا موافقك على ذلك لكنها لن تكون الخطوة الولى بل لابد ان تسبقها خطوات لنصل إلى هذه النتيجة . . فى اليوم الأولى سوف نطلب تغيير الوزارة ووزير الحربية وتعيين قيادات جديدة ولقد اخترنا محمد نجيب وزيرا للحربية وقائدا للجيش وكنت اعرف محمد نجيب جيدا وتم فى هذا اللقاء اختياره وزيرا للحربية . . ثم قال لى عبد الناصر لو لم تكن مشغولا يمكنك غدا الساعة الثالثة بعد الطهر أن تتقابل فى منزل خالد محيى الدين وعنوانه هو كذا . . فقال لى كمال الدين حسين . تعرف عنوانه فقلت له : لا . . فقال اذن نتقابل فى نفس الموعد امام المستشفى العسكرى بكوبرى القبة وبالفعل ذهبنا إلى منزل خالد محيى الدين وكان موجودا وقتها كل من زكريا محيى الدين وعبد اللطيف البغدادى وحسين الشافعى وحسن ابراهيم وعبد الحكيم عامر وابراهيم الطحاوى وبالطبع خالد محيى الدين ولم وحسن ابراهيم وعبد الحكيم عامر وابراهيم الطحاوى وبالطبع خالد محيى الدين ولم اكن أعرف منهم سوى حسين الشافعى لانه كان من طنطا وزميلا لاخى الصغير فى الابتدائى بينما كنت أنا فى الثانوى ثم جلس فى هذا الاجتماع جمال عبد الناصر

مع زكريا محيى الدين يعدون الخطة وتوزيع الواجبات والمسئوليات على جميع الرحدات كل حسب اختصاصه يمكن الاستيلاء على البلد مع مطلع الفجر وبالطبع كان من ضمن الخطة – ولو أن أنور السادات لم يكن حاضرا – أن يتولى قيادة الكتيبة والذهاب لقطع أسلاك التليفونات.

\* استاذ عبد المنعم أمين . . هل زوجتك هي التي أوصلتك بسيارتها ليلة الثورة لتأخذ سيارة الجيش إلى المدفعية لكي تحركها . . ولما عدت وجدت بنزين السيارة قد إنتهي . . وهل حقيقة فكرت في حالة فشل الشورة أن تختبيء في المقاس ؟ !

\*\* زوجتى هى التى فكرت فى ذلك واحضرت السيارة الخصوصى واوصلتنى إلى أن ركبت سيارة الجيش الجيب من العباسية لكن بعد اجتماع توزيع الواجبات حدث أن قال لى كمال الدين حسين: احضر إلى منزل محسن عبد الخالق حيث أن كل الضباط الاحرار يجتمعون هناك وفى منزل أخر اعتقد أنه منزل أبو الفضل الجيزاوى أو فتح الله رفعت لكى يحدث التعارف بينك وبينهما والحقيقة أنهم كانوا سحثون عن ضابط كبير يلتفون من حوله .

وذهبت إلى هناك فوجدت أن معظمهم كان من تلامذتى ويعرف أننى صادق فيما أقول وتم الاتفاق على التواجد في المدفعية قبل الساعة ١٢ وإن أمكن اخراج وحدات المدفعية وأن يخرج العساكر بملابسهم العسكرية وأن تحتل مدافع الميدان أكثر من مكان في البلد ثم المدفعية المضادة للطائرات تتولى شارع السويس من ألط مواجهة سلاح الحدود .

ثم سأل الضابط . . وكانوا اكثر من عشرين أو ثلاثين ضابطا في المدفعية وقالوا ما هو سبب تواجدنا في هذا التوقيت في سلاح المدفعية

كيف نبرر وجودنا ليلا في هذا المكان؟!

فكتبت لهم: نرجو تواجدكم في حالة طواريء والامضاء ضابط عظيم نوبتجي عبد المنعم أمين . . وقلت لهم أظن هذا سوف يغطى سبب تواجدكم أذا ما سأل احدا ولم يكن وقتها لدى السلطة لاستدعاء قيادة الدفاع الجوى ولكنني كتبت ضابط عظيم نوبتجي وفوضت الحق لي لاستدعاء الضباط في حالة الطواريء . . وكان هذا كفيلا بأن تطير رقبة عشرة مثلي واطمأن الضابط بذلك على سبب تواجدهم ليلة الثورة ثم ذهبت إلى المنزل الثاني واخبرتهم بما حدث واعطيت لهم ورقة استدعاء مثل زملائهم لتغطية سبب وجودهم . . لقد كانت جرأة من جانبي ولكن هذا ما حدث لكي يطمئن الضباط ويخرجوا ليلة الثورة وكان جمال عبد الناصر يدون ملاحظاته أولا بأول وكنت أعمل بجرأة منقطعة النظير ويجوز هذه الصفات لم تكن موجودة أو مطلوبة في المعاونيين لجمال عبد الناصر .

وذهبت لبلتها بسيارتي الشيفروليه البيضاء إلى سلاح المدفعية فاعتقدوا في البداية انني رئيس اركان المرب ليجود سيارة شيفروايه بيضاء لديه فما أن شاهدوا السيارة حتى اختباوا فما كان منى إلا أن صرخت: . . مفيش حد من الضباط هنا . . فخرجوا ، وبدانا نعمل نقط لحراسة الطريق المؤدى إلى الماطة وكانت اكبر خطورة يمكن أن تواجهنا في ذلك الوقت أن يأتي شبابطا كبيرا من اللواءات ويعمل بلبلة في صنفوف الجيش ففكرنا أن نقبض عليهم من الخارج قبل أن يدخلون القشلاقات وتحبسهم في الميس . . فجاء مدير المدفعية حافظ بكري واللواء على نجيب وشعراوى وكان من قادة الطيران ووضعتهم في الميس . وفجاة سمعت نفيرا «بورى كبسه» من مركز المشاه القريب منا والذي كان يضم حوالي ثلاثة آلاف عسكرى . . يعنى لو كانوا مضادين للثورة لحدثت مذبحة ثم جاء احد الجنود وقال لى: البكباشي من مركز تدريب المشاء يريد أن يقابلك ودخل وقال لى: نحن في حالة طوارىء وانا في مركز تدريب المشاه لكي اوزع عليهم السلاح والذخيرة . . فهم لديهم سلاح حقيقة لكن تنقصهم الذخيرة وأنا في طريقي لافتح المخازن وأسلم لهم الذخيرة . . قلت له : انت في الحفظ والمنون لكن لا تعط لهم الذخيرة التي سيضربوننا بها ! . . انها كانت كارثة محدقة كانت يمكن ان تعرقل قيام الثورة ولكن عناية الله تدخلت دون أن ندرى ولم يكن ذلك في المسبان على الاطلاق. \* ماذا كان فى تقديرك لنجاح الثورة قبل قيامها . . وماذا احسست حين كشفت الثورة لاحد رجال الملك عن طريق أحد الضباط ( شقيق صالح محمود ) هل توقعت ساعتها فشل الثورة ؟!

\*\* فى مثل هذه الاحوال لا يفكر الانسان ماذا سيحدث . فالعجلة دارت والضباط ذهبوا إلى القشلاقات وبدأت الثورة فلو تراجعنا فى ذلك الوقت فإن كل شىء سوف ينكشف أمره . وسيظهر من الذين حركوا هذه العملية ومن هم اعضائها . فاما أن نسير للنهاية وإما أن نتوقف ونسلم أنفسنا كالفراخ!!

وفى الواقع كنا نتوقع نجاح الثورة لان الشعب والضباط والاجانب والامريكان كانوا جميعا يكرهون الملك ويتمنون تغييره . . كل الفثات التى تستطيع أن نتعاون معها كانت ضد الملك ولذلك كان احتمال نجاح الثورة اكبر بكثير من احتمال فشلها .

\* استاذ عبد المنعم امين . . انت الذي اقترحت على عبد الناصر وإقنعته بضرورة الإتصال بالأمريكان لكى يامنوا عدم تدخل القوات البريطانية ولهذا إنصلت بالسفير الأمريكي واعضاء السفارة في بداية الثورة واصبح منزلك ملتقى للأمريكان . . هل كان من الضروري فعلا الإتصال بالأمريكان لتأمين الثورة ؟!

\*\* هذه من اهم النقاط التي بحثتها لأنه لم تكن هناك خطورة على الثورة إلا من حالة واحدة فقط هي أن أن الانجليز يتدخلوا ويكرروا الذي سبق أن فعلوه مع المخديو توفيق واحمد عرابي . . وهذا الخطر استتبع أن نجهز لنا حليفا يقف معنا في مواجهة أية مخاطر . . وحتى ولو لم يكن حليفا بنسبة مائة في المائة فهو على الأقل قوة موجودة لايستهان بها . . وكنت أعرف الملحق العسكري الأمريكي وزملائه يرجعون الحالة السيئة التي وصلت إليها مصر إلى الملك ومفاسده فأنا كنت مقتنعا بأننا لو اقنعنا الأمريكان بأننا لسنا ثورة شيوعية وليس لنا هدف سوى تحسين الاحوال في البلد والإستقلال وأن نأتي بقيادة جديدة في الجيش فأنهم سوف يؤيدون الثورة . . وكانت النتيجة التي لم أكن اتوقعها لكننا عرفناها بعد ذلك أنه من

اهم الأسباب التي منعت الجيش الانجليزي من التدخل في الثورة هم الامريكان .

وقد تقدم الجيش الانجليزى فى اول خطوة له بعد الثورة عند الكيلو ٦٥ على طريق السويس وكان يوما مرعبا بالنسبة لنا ، لذلك قمنا انا وكمال الدين حسين . بتوزيع القوات وخصوصا المدفعية فى خطوط الإقتراب التي كانت فى قاعدة قناة السويس ولكن الامر كان يبدو مظهريا بعض الشىء فنحن بصراحة لم نكن نستطيع ان نقف ضد الانجليز لو تحركوا . . حتى لو قام الشعب معنا .

بعد ذلك قلت لعبد الناصر لابد أن نمر على السفارتين الأمريكية والانجليزية لانهما كانا يمثلان القوتين في ذلك الوقت .

- \* استاذ عبد المنعم امين . . حين قابلت السفير الأمريكي «كافرى» لأول مرة ماذا قلت له ؟! ماهو نص الحوار الدائر بينك ممثلا للثورة وبين الأمريكان ؟!
- \*\* كان نص رسالتي هو اننا مسالمين نريد مصلحة البلد وإصلاحها ومقاومة الفساد الموجود فيها وتقوية الجيش وإصلاحه وليس لنا اية اغراض اخرى فلسنا شيوعيين ولا نتبع اية قوة اخرى خارجية في تحركاتنا .. هذه الثورة ليست شيوعية ولكن هدفنا هو تنظيم مصر من الداخل وليست حربا ضد انجلترا وهي أيضا تنظيم وليس إستقلال .. المسألة اننا نريد أن ننظم بيتنا من الداخل .. هذا هو نص الرسالة وكان رد المسئول الأمريكي هو أننا سوف نبلغ الرئاسة الأمريكية بنص هذه الرسالة وهذه الرسالة قبلها الأمريكان والانجليز بحدر شديد ثم فوجئنا في اليوم التالي بإندار من السفارة البريطانية بأن الذي يحدث في مصر هو من الشئون الداخلية لها فإذا حدث أي إعتداء على ارواح واملاك الاجانب في مصر فأن القوات البرية والبحرية والجوية لصاحبة الجلالة الملكة سوف تتدخل على الفور.
- \* وهل من اجل ذلك منعتم مظاهرات التابيد الشعبى للثورة في شوارع القاهرة ؟!

\*\* ماأن وصل هذا الإنذار البريطانى حتى انزلنا قوات فى شوارع القاهرة واعلن عدم خروج مظاهرات ايا كانت لتأييد الثورة وذلك مخافة – وهذا فى الامكان – أن تتدخل انجلترا لإيجاد سبب للتدخل بقتل شخصا انجليزيا أو اجنبيا أو حرق منزل أو منشأة للاجانب فى مصر كذريعة للتدخل فى شئون مصر بعد إعلانها هذا الإنذار.

1و يجوز أن يترتب على الحماس الشعبى نتائج وخيمة غير متوقعة لهذا انزلنا قوات عسكرية فى شوارع القاهرة لإيقاف أية مظاهرات ولكن كان رد فعل الرسالة التى اوصلتها للسفارتين الأمريكية والانجليزية جيدا لهذا حينما حاولت انجلترا التحرك حدثت مباحثات بين امريكا وانجلترا . وامريكا قالت لانجلترا :

لاتتحركوا . . اتركوا هذه اللعبة دى بتاعتنا!!

وهذا ماقاله مسئول بالسفارة الانجليزية ليوسف رشاد قال له: احنا كان عندنا فكرة اننا نتحرك ولكن الأمريكان قالوا لنا لا ، والحقيقة ان إتصالاتى بالأمريكان بعد ذلك كان لها نتائجها في مسائل كثيرة مثل المفاوضات مع الإنجليز فالذي حدث ان انجلترا كانت مصممة على ان الجلاء لابد ان يكون على سنتين ونصف أو خمس سنوات ونحن كنا مصممين على سنتين فيعثوا إلينا الأمريكان يقولوا لنا: تمسكوا بالسنتين ونحن نضغط على الانجليز وهو ماحدث بالفعل فقبل الأمريكان فترة السنتين وقدموا إلينا مساعدات كثيرة ولو انهم تدخلوا عنا في مسألة التسليح وإستمرت علاقتي وطيدة بالسفارة الأمريكية وبالسفير الأمريكي مسألة التسليح وإستمرت علاقتي وطيدة بالسفارة الأمريكية وبالسفير الأمريكي «ماكلنيت» في وقت من الأوقات وحتى حين سافر «كافري» في وقت من الأوقات وحتى حين سافر «كافري» في وقت من الأوقات وحتى العلاقة اكثر توثقا فقد إتصل بي «ماكلنيت» وقال لي الريدك ضروري فأن وكيل وزارة الحربية الأمريكية سيزور القاهرة قريبا وهو من القوى الشخصيات في السياسة الأمريكية وله تأثير خطير عليها وقد عملت ترتيبي علي دعونك للقاء معه ويمكنك أن تدعو كل من تراه مؤثرا في هذا الحوار

وبالتأكيد فأننا كنا في حاجة إلى مساعدات مالية واسلحة من أمريكا . . اسلحة حتى للدفاع وليس للهجوم لأنهم كانوا يضعون في إعتبارهم دائما

إسرائيل . . فقد قالوا لنا أن آخر شيء نستطيع أن نقدمه لكم هو الاسلحة هل نمدكم بالاسلحة لكي تحاربوا إسرائيل!

\* استاذ عبد المنعم امين قرر مجلس قيادة الثورة أن تقوم بالإتصال بأمريكا بعد ذلك للحصول على السلاح ولذلك عقد إجتماعا في بيتك حضرة اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومستر كافرى واثنان من مساعديه وتكررت اللقاءات وسافر على صبرى والنكلاوي ولم يسفر ذلك عن شيء فهل تدخل تشرشل رئيس وزراء بريطانيا لإقناع إيزنهاور رئيس أمريكا بعدم توريد السلاح لمصرحتي لا تستخدمه ضد القوات البريطانية في القناة ؟!

\*\* لما جاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية قلت لعبد الناصر: اذهب أنت وعبد الحكيم عامر لمقابلته فقال لى: لا . اذهب أنت . . أنت بتعرف تتكلم معهم كويس . . والحقيقة أن عبد الناصر لم يكن يعرف انجليزى جيدا!!

فقال لى: ما كفاية أنت . . فقلت لعبد الناصر : لازم يعرفوك بإعتبارك من اقوى العناصر فى مجلس قيادة الثورة . . وفعلا ذهب هو وعبد الحكيم عامر وتحدثنا وبالطبع كنت أنا الذى اتناقش معهم لأن لغتهم الانجليزية كانت ضعيفة جدا واقنعت ماكلنيت وقال لى : ابعث إلى أمريكا فورا بمن تريد أن ترسله للتفاوض فى صفقة السلاح فقلت لعبد الناصر وبعث كل من على صبرى والنكلاوى .

وبالفعل سافر على صبرى والنكلاوى وبتزامن وقتها إننى سافرت إلى انجلترا ، فى شهر أكتوبر لإجبار الانجليز على الجلاء وبدأت المفاوضات للجلاء وقابلت وكيل وزارة الحربية هناك وللاسف الشديد كان الانجليز فى منتهى البطء والتسويف وعدت بلا أية نتيجة مما شجعنا على مهاجمة معسكراتهم عن طريق اسلحة مضادة من المخابرات .

وكان المفروض في تلك الفترة أن يلتقي كل من تشرشل وايزنهاور في برمودا

فى ديسمبر اثناء وجود على صبرى والنكلاوى هناك وطبعا الانجليز عرفوا لأن السفارتين على إتصال دائم بينهما وحتى لايتهم احدا الآخر بالخيانة!

وهنا قال تشرشل لايرنهاور: انت تريد ان تعطى مصر اسلحة لكى يضربوننا ويهاجموننا في القتال . . وكانت النتيجة التسويف من جانب امريكا قالوا لعلى صبرى والنكلاوى . . ماهى الاسلحة التى تريدونها ؟! لابد من المشاهدة اولا . . اكتبوا القائمة لكى نقول لكم هذا ممكن شراء وهذا من المنوعات ثم ماهى الطريقة التى ستدفع بها مصر فقيل لهم: بالتقسيط . . لانحن نريد الدفع فورا . . المهم ان انهم وضعواالعراقيل امام شراء مصر اسلحة . . حتى حين احسوا ان مصر يمكن ان تزلل هذه الصعوبات قالوا لهم: نحن الآن نحتفل بالكريسماس وسوف نواصل المباحثات بعد ذلك وعاد على صبرى والنكلاوى على هذا الأساس!

- \* الم يعترض احدا من اعضاء مجلس الثورة على هذا القرار ؟! . . سمعت ان خالد محيى الدين كان معارضا للإتصال بالأمريكان ؟!
- \*\* لا . . خالد كان مستهترا بالأمريكان لأنه كان معروفا بأنه شيوعيا ولايريد الى ولاء لغير روسيا . .
- \* استاذ عبد المنعم امين . اشتركت مع زملائك في محاصرة قصرى رأس التين والمنتزه في تمام الساعة السابعة من صباح يوم ٢٦ يوليو بغرض الضغط على الملك فاروق وإجباره على التنازل عن العرش . . لماذا كان من رأيك إعدام الملك فاروق ١٤
- \*\* فى البداية طلبنا تغيير الوزارة وإن يكون محمد نجيب وزيرا للحربية ثم قدمنا طلبات للملك أن يبعث إلينا ببعض بطانته بوللى ومحمد على حسن واصر الملك على أن يبقى بوللى بجواره فارسلنا إليه أن يحدد من يبقون معه فرفض وإنتهزتها فرصة وفى اليوم التالى تحركت القرات لاسكندرية لطرد الملك وقد وصلت القرات

متأخرة وجلسنا ليلتها لتحديد الخطة . . وقد حضر هذا الإجتماع بالاسكندرية كل من محمد نجيب وزكريا محيى الدين وجمال سالم وأنا وقد تساءلنا : ماذا لو لم يسلم الملك ؟! هذا من ناحية . . وماذا لو وافق الملك على أن يتتازل على العرش ويخرج . ماذا تفعل ؟ ؟ قولنا : نعدمه ! وأنا كنت من أنصار هذا الرأى لأن وجود الملك بالخارج سيهدد مصر بإستمرار . . والبقاء عليه ووجوده في الخارج سيكون نريعة للدول الكبرى والأعداء بتهديدنا بإرجاعه إلى مصر بالقوة . فمن المستحسن وافق فاروق أو لم يوافق . . يجب إعدامه ! وأنا كنت مؤيدا لهذا الرأى ومعى جمال سالم وكنا ثلاثة أعضاء ضد ثلاثة أعضاء ومادام الرئيس في جبهة الثلاثة الموافقين على إعدامه على الفور ولكن زكريا محيى الدين قال : لابد أن ناخذ رأى بقية الأصوات الموجودة في القاهرة ولهذا سافر جمال سالم إلى القاهرة فجرا للعودة بالرأى المنهائي وإنتهى الأمر بأنه إذا تنازل الملك يسافر وإذا لم يتنازل يعدم .

وذهبت لتنفيذ الخطة فذهبت أولا إلى قصر رأس التين ولم نكن نعرف وقتها هل الملك فاروق في قصر رأس التين أو المنتزه . . وقد توليت مسئولية قصر رأس التين ومعى عبد المنعم عبد الرؤوف قائد المشاه وخالد فوزى قائد فرق المدفعية وتروب دبابات وكانت الخطة التي قيلت لعبد المنعم عبد الرؤوف أن يتم محاصرة القصر فتقف الدبابات ثم المشاة موزعة في نقاط ثم المدفعية لأنها تضرب من بعيد وذلك على التوالي وذهبت حوالي الساعة السابعة صباحا فوجدت الخطة إنقلبت رأسا على عقب! . . عبد المنعم عبد الرؤوف نشر عساكر المدفعية والمشاة في الأول ثم ورائهم المدرعات والمدفعية لم يستطع أن يغير مكانها فكانت على ماهي عليه . . ودائهم المدرعات والمدفعية لم يستطع أن يغير مكانها فكانت على ماهي عليه . . فقلت لهم من الذي وزع القوات بهذا الشكل ؟ قالوا عبد المنعم عبد الرؤوف فقيل أنه أخذ قوة من العساكر وذهب للميناء الذي يتبع أين عبد المنعم عبد الرؤوف فقيل أنه أخذ قوة من العساكر وذهب للميناء الذي يتبع السينمائية فقط لكنها حدثت في الأمر القائم وقتها . ثم فجأة وجدت ثلاثين عسكري للسينمائية فقط لكنها حدثت في الأمر القائم وقتها . ثم فجأة وجدت ثلاثين عسكري يضربون على السراى بينما لم يخرج أحدا من أعوان الملك من بأب أو شبأك لمم يرد عليهم أحدا . وقفت أمام العساكر لكي يوقفوا عمليات الضرب . . أوقف الصف الأول من العساكر وما أن يتوقف عن الضرب يبدأ الصف الثاني في الضرب



عبد المنعم أمين يتوسط فتح الله رفعت وكمال الدين حسين قبل محاصرة قصرى رأس التين والمنتزة واجبار الملك على التنازل عن العرش.

فاوقفتهم . . وطبعا كان من غير المعقول أن يضربوا بلا هدف لدرجة أن خالد فوذى وقف أمامهم لكى ينهوا عمليات الضرب علي القصر والمسألة كلها تتلخص فى أن أحد العساكر وهو يعمر سلاحه إنطلقت منه طلقة فإنتابت العصبية المجموعة كلها . خرب على الفاضى . . دون أن يرد عليهم أحدا من شبابيك أو أبواب القصر المغلقة .

\* الا يمكن أن يكون شعور العساكر وهم يضربون هو تخلصا من عهد بائد أو أنهم يلقون بالرعب في قلوب الملك وأعوانه داخل القصر ؟

\*\* لم يكن الوعى كافيا لدى العساكر . . فقد كان اغلبهم لايعرفون القراءة والكتابة . المسألة لم تكن تخلصا من عهد بائد ولكنها حالة عصبية والعدو أمامهم متمثلا فى السراى التى يصوبون النيران عليها . . ثم بعد قليل حضر سليمان حافظ ومعه الإنذار للملك وقد سمحنا لاخوات الملك بأن يدخلوا للإطمئنان عليه بالقصر كموقف انسانى بعيدا عن الإعتبارات السياسية وقد وقع الملك فاروق على وثيقة التنازل مرتين لانه كان مضطربا وفى حالة نفسية سيئة وإن حاول أن يبدو متماسكا . وأنا كقائد لم استطع أن ادخل مع محمد نجيب والآخرين إلى الملك فكان لابد من أن اظل خارج القصر لتأمين الاوضاع وقد إتجهت النية إذا وافق الملك على التنازل عن العرش أن نودعه كملك بكل مراسم الوداع . . وقد منع بوللى من السفرمع الملك فاروق رغم إصراره على إصطحابه معه وذلك لدواعى متعلقة بالامن فقد كنا فى حاجة لمعرفة الاسرار عن طريق بوللى وغيره من اعوان الملك .

وبعد توديع الملك ونزول محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات لفت نظرى موقف غريبا . لم يتحرك يخت الملك . وظل واقفا في الميناء وقيل وقتها أن حقائب الملك لاتزال في الشحن . وفجأة وجدت الملك قلقا وبعث بشخص من رجاله ليحضر له شيئا من القصر وقال الملك فاروق له : روح هاتها من السراى . وطبعا كان شيئا ثمينا الذي يتأخر من اجلة ملك مصر قبل رحيله لمدة نصف ساعة . . وعاد بعلبة صغيرة . . . ويبدو أنها الجوهرتين . . كان هناك شخص باع له قطعتين من

الماس تقدر بحوالى ه مليون دولار ولم يدفع ثمنهما ويبدو أنهما هاتين الجوهرتين الله كانت فى العلبة الصغيرة وقلنا : يغور الملك بالذى معه ونحمد الله على أنه لم يحدث أى تدخل اجنبى لصالح الملك كما سبق وحدث وكان سببا فى فشل ثورة احمد عرابى فقد حدث ونحن في قصر رأس التين أن جاء إنذار آخر من السفارة البريطانية بأن ما حدث فى مصر مسالة داخلية ولكن أى سفك للدماء سواء لمصريين أو غير مصريين فإن قوات صاحبة الجلالة سوف تتدخل لإيقاف مذبحة الدماء وسبب هذا الإنذار أن الملك فاروق كان قد الح والحف فى الحاحة للانجليز لحمايته من الثورة . ولكن الانجليز قالوا له : نحن نستطيع أن نحميك ولكن لانستطيع أن نحمى عرشك وعلى هذا الإساس بعثوا بهذا الإنذار الثانى ولكن هذا الإنذار فى حد ذاته لن يستطيع أن يوقفنا لو كنا نريد أن نهدم القصر على الملك لهدمناه وحتى إذا حضرت الطائرات الانجليزية فأن المسالة تكون قد إنتهت .

- \* هل لونفذت رغبتك في إعدام الملك فاروق . . هل تعتقد انه سيكون هناك رد فعل من بريطانيا ؟!
- \*\* لا . . لن يكون هناك رد فعل لكنى فى الحقيقة لما وجدت جمال عبد الناصر معارضا وتسألت بينى وبين نفسى : لماذا نقتله وهو لم يبد أية مقاومة . . لماذا نقتله ولن يكون له أى تهديد لأنه ليس له أية شعبية فى مصر وإذا خرج لن يكون له أية قوة اللهم إلا إذا جاءت انجلترا تغزو مصر من جديد وجاءت به على رأس الجيش ليدخل مصر مسألة عدم قتله . . كانت مسألة انسانية ولابد أن نتصف بالانسانية .
- \* استاذ عبد المنعم امين . كنت رئيسا للمحكمة العسكرية التي حكمت بالإعدام على زعيمى العمال خميس والبقرى في إحداث كفر الدوار في الأسابيع الأولى للثورة . . وقد قيل الكثير عن هذه المحاكمة من أن إحداثها لم تكن تستحق الإعدام حيث أن البوليس هو الذي بدأ بإطلاق الرصاص على العمال . . وإن قرار المحلس العسكري بالإعدام لم يكن بالإجماع . . ولم تسمح للعمال بحق الدفاع اللهم

حين ابدى الأستاذ موسى صبرى والذى كان يغطى احداث المحاكمة صحفيا للدفاع عنهم ولولا مصادفة وجوده وهو يحمل ليسانس فى الحقوق ماكان يمكن أن يدافع عنهم احدا ثم انك كنت متشددا فى المحاكمه ؟ ما هو دفاعك بعد ٣٨ عاما على كل ما قيل ؟!

\*\* اذا كان موسى صبرى يقول أننى كنت متشددا فالحقيقة لم تكن بهذا الشكل ولكن الحقيقة هى أن العمال قد قاموا بثورة فى كفر الدوار احرقوا وحطموا جزءا من بناء مصنع كفر الدوار وقاموا بمظاهرات عنيفه ومصادمات راح ضحيتها ٨ أو ٩ قتلى نتيجه تبادل النيران بين البوليس والعمال . . وكانت قد تواترت أنباء وجاءتنى اخبار بأن كل من عمال مصانع المحلة الكبرى وشبرا الخيمه قد تحركوا بالفعل لمؤازرة زملائهم عمال كفر الدوار . . اذن المسالة ليست مصنع كفر الدوار فقط ولكن اخطر واكبر من هذا بكثير وكان لابد من مواجهه سريعه لكى لا تستفحل الامور واتخاذ اجراء حاسم لايقاف هذا العنف الدموى فعقد مجلس عسكرى سريع تكون برئاستى ومعى حسن ابراهيم وفتح الله رفعت وبدوى الخولى ومجموعه من الزملاء ، كان المجلس العسكرى يتكون من ثمانيه على مستوى عسكرى عال وكان . . هدفنا الاول هو ايقاف هذه المظاهرات الدموية وهذا التيار الجديد الذي لم يكن له .

- \* ولكن قيل انك تعهدت في القاهرة لعبد الناصر قبل سفرك لرئاسه المحكمة في كفر الدوار بانك سوف تحل المسألة سليما ولن يكون هناك انفلاتا في الاعصاب ؟!
- \*\* لا . . لم يحدث . . انا قلت اننى سوف ارى ما يحدث واحكم بحسب رؤيتى .
- \* وما هو السبب الحقيقى لهذه المظاهرات . مع أن العمال كانوا يهتفون في البداية للثورة ؟

- \*\* ما حدث فى كفر الدوار لم يكن موجها إلى الثورة بالذات . . موسى صبرى نفسه قال أن خميس هذا «شيوعى» . . . وكما هو معروف فان الشيوعية ومبادئها تحكم عن طريق التخريب والارهاب والفساد والافساد فهذا التخريب كان جزءا من مخططا شيوعيا .
- \*\* وهل يعقل أن خميس والبقرى اللذين لم يبلغا ١٨ عاما وقتها كانا يخططان من منطلق شيوعي ؟!
- \*\* كان عندهم ٢٢ عاما وقتها . ولكن ليسا هما اللذين يخططان للشيوعيه بل أن رؤوس الشيوعيه الذين يخططون لهما . ليسوامثل هؤلاء الذين يخططون لهما للشيوعيه ولكن الذين كانوا يخططون لهما أكبر منهم بكثير . اشخاص مخضرمين في هذه العملية . .
- \* في البداية قالوا لي خميس هذا ليس شيوعيا وقالوا ان الحركة ليست شيوعية ولهذا فأن منظمة «حدتو» ايدت حكم الاعدام ايامها لكى يغطوا انفسهم وحتى لا يحدث اضطهادا للشيوعيين لكن المعلومات التي جاءتنا وقتها من المخابرات وهي معلومات أكيدة أن هذه الحركة شيوعية قلبا وقالبا ولم يكن مقصودا بها كغر الدوار في حد ذاتها ولكن مقصود بها في المقام الاول تخريب مصر . . وتخريب اقتصادها . . والاقتصاد المصرى وقتها لم يكن يتحمل ما حدث وما كان يمكن أن يحدث في مصانع المحلة الكبرى وشبرا الخيمة . . أكبر ثلاث مصانع في مصر كانت مهددة بالتخريب والدمار .
- \* قيل أنك لم تراع حقوق الدفاع عن خميس والقرى . . لدرجة انهما صرخا في المحاكمة «ياعالم . . يا هوه . . مش معقول كده . . . هاتوا لنا محامى على حسابنا حتى . . دا أحنا هتفنا بحياة القائد العام ده أحنا فرحنا بالثورة المباركة . . مش معقول كده وأنت قلت حد فيكم محامى يقبل الدفاع عنهم ؟!

- \*\* لم يحدث هذا . . ولو قال لك احدا هذا الكلام فهو كاذب ، اولا المجلس العسكرى له الحق فى ان يحاكم بدون محامى. . والمتهم له الحق اذا كان يريد ان يوكل عنه محاميا او ما يطلق عليه «صديق المتهم »هذا إذا وافق المتهم للدفاع عنه وقد بدات الاجراءات بقولى : يا جماعة . . هل هناك محامين للدفاع قالوا : لا . . ثم وجدت شخصا اقترب من منصة المحكمة وهمس لى : هناك صحفيا حاصلا على ليسانس الحقوق مستعد للدفاع كمحامى قلت : اهلا وسهلا . . وليس كما قال موسى صبرى بعد ذلك اننى وقعت فى مأزقا وأنه اخرجنى منه بدفاعة لا . . . المدا . . يمكنك ان تقرا قانون الطوارىء وقانون الاحكام العسكرية تجد ان المحاكمة تجرى بدون محامى او حسب رغبة المتهم ثم ان القانون ينص على انه فى حالة قيام اى شخص بقيادة مظاهرة ويحدث فيها قتل فانه يحكم على قائد المظاهرة بالاعدام .
- \* قيل أيضًا أن البوليس قد أطلق النار قبل الشغب مما استفر العمال وبذلك ينهار ركن هام في الجريمة ؟!
- \*\* لا يهمنا من بدا بالضرب ولكن من بدا بالتخريب ومن هنا بدأت الفوضى وهل يمكن أن تستمر هذه الفوضى بدون أحكام وما سوف يترتب على ذلك فى مصانع شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وعلى ذلك قررت هذا الحكم والاغلبية كانوا موافقين بالاعدام على الاثنين .
  - \* ولكن الحكم بالاعدام لابد أن يكون بالاجماع في المحاكمات العسكرية ؟!
- \*\* بالاغلبية ثم يصدق عليها الحاكم العسكرى وكان هو محمد نجيب وظل شهرين أو ثلاثة أشهر من أجل أن يفاوض خميس وتحدث معه كثيرا لكنه لم يقل له أي سبب مقنع لكي يعفى نفسه .

- \* ولكن محمد نجيب استنكر حكم الاعدام في مذكراته ؟!
  - \*\* لا لم يستنكر .
- \* هذا مكتوب بالفعل فى مذكراته . . ايضا من الانتقادات التى وجهت للحكم انكم حكمتم على خميس والبقرى بالاعدام على حين كانت محاكمة عدلى لملوم الذى أحرق الأراضى الزراعية فور أعلان قانون تحديد الملكية الزراعية وكانت محاكمته حافلة باقطاب المحامين لم يتوقف هو وأمه عن كيل السباب أثناء محاكمته ضد الثورة وضد الفلاحين وحكمت عليه المحكمة بالمؤيد ثم خفض الحكم إلى الافراج الصحى ؟!
- \*\* الامر يختلف هنا . . عدلى لملوم تصدى لقوات البوليس ولم يحدث قتل النما في كفر الدوار حدث قتل وتخريب وهو ما يمس المال العام للدولة
- \* هل توافق محمد حسنين هيكل الذى فسر احداث كفر الدوار بعدها بأكثر من ربع قرن بأنها كانت نوعا من الصدام فى الظلام بين طرفين يحملان الامانى نفسها تقريبا لكن الافتقار إلى الحوار جعلهما يظهران بل يتصرفان كخصمين ؟!
- \*\* لا . . الحقيقة انهما لم يضربوا في بعض بل ضربوا في المصنع واحدثوا تخريبا ولما اراد البوليس ان يتصدى لهم اطلقوا عليه الرصاص . . وهذا ما اثبتته التحقيقات . . يعنى مثلا موسى صبرى حين قلت ان خميس قاد المظاهرة سأل : هل الرصاص اطلق قبل المظاهرة ام بعد المظاهرة وهذا الكلام ليس له أي قيمة لأن المظاهرة قامت بالفعل . . لقد اخذ موسى صبرى ثلاثة أو أربعة أيام في المحاكمة . .
- \* وهل يمكن لأى محامى أى يدرس هذه القضية الخطيرة فى ثلاثة أيام . . واننى اقولها لك بوصفى محاميا أنا الاخر قبل أن أكون صحفيا ؟! وليس دفاعا عن زميل . . لكنها حقيقة لا شك فيها ؟!

\*\* كان يمكن لموسى صبرى أن يدرس القضية فى اليوم الاول أو الثانى أو الثائث ولم يكن فى الامكان أن يحدث ما حدث بهذه الفظاعة فى أول أيام الثورة وبقف أمامه مكتوفى الايدى ثم أن البقرى لم يثبت عليه شيئا وقتها ولكن زوجته هى التى اثبتت الجريمة عليه . فقد حضرت كشاهدة لكى تخرجه من هذه التهمة وسائتها : أيه ياست الحكاية ؟! قالت : ولله أنا ماليش دعوة . . هوجة بيفطر معنا . . . ثم ذهب إلى المصنع وسمعنا أن فيه أضرابات وحرائق . . ورحت لقيته واقف عامل يكسر ويحرق ويقول لهم : يا ولاد أحرقوا . . كسروا . . قلت له : يا بقرى تعال وملكش دعوة بيهم . . تعال يا بقرى روح لولادك . . قال لى : أمشى يا ولية أنت ملكيش دعوة » .

واحب أن أقول لك أن البقرى لم يكن داخلا فى الاتهام كقائد للمظاهرة محمد نجيب نفسه لم يكن مجبرا على أن يصدق على حكم الاعدام . . . جمال عبد الناصر أيضا لم يكن مجبرا ولكن جاءوا وسالونى « ما رأيك : قلت والله يستحق الاعدام ! « ولكن اللى أنتوا عايزين تمشوه مشوه » ! هذا كان رأيى أن يكونوا مثلا رادعا لأى مظاهرات وقلت لهم : أنتم الاغلبية والاغلبية لابد أن تحكم . والاغلبية ايضا كان من رأيها أن هذه انتفاضة ضد الثورة . . الشيوعيين خططوا لها مع العمال من أجل تخريب اقتصاد مصر ثم تصور بعد ذلك أن شبرا الخيمة والمحلة الكبرى يقومون بمظاهرات لتخريب البلد .

<sup>\*</sup> قيل إنك حكمت على خميس والبقرى بالاعدام لاتصالك بالامريكان الذين اعتقدوا أن ما حدث تدمير شيوعى فكان حكم الاعدام الامريكي مائة في المائة ؟!

<sup>\*\*</sup> لا . . لا . . ولا كان حد سالنى . . ولا سالونى الامريكان فى هذا الموضوع لأن هذه المحاكمة كانت فى بداية الثورة قبل أن تتوطد صداقتى مع الامريكان! لكن كان لابد أن تثبت لهم أننا قادرون على أن نسيطر على البلد ونحافظ على الأمن فيها .!!

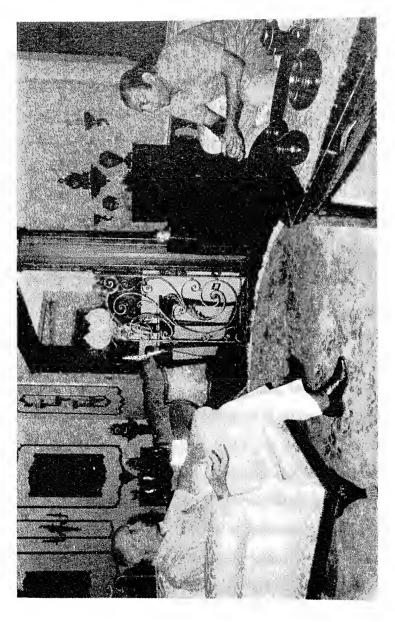

عبد المنعم أمين : لم أندم بعد ٢٨ عاما على قرارى باعدام زعيمى العمال خميس والبقرى لكننى كنت اصحص من نومي مفزعا ورفضت عشرات البرقيات من الدول الشيوعية لايقاف قرار الاعدام! .

- \* استاد عبد المنعم امين . . بعد ٣٨ عاما الم تندم على أصدار حكمك بالاعدام على خميس والبقرى ؟!
- \*\* بعد ٣٨ عاما لم أندم على قرار الاعدام لكن أنا بعد ما قررت الحكم كمحاكمة عسكرية ظللت بعدها ١٥ يوما لا أنام . . اصحو من النوم مفزوعا . . لماذا ؟ ! . . لا أعرف . . لا أستطيع أن أقول لك لأن هذا شعورا طبيعا . . أى شخص نقول له أنت ميت . . أنت محكوم عليك بالاعدام . . أو أنت ستعدم . . أو أنا ساحكم عليك بالاعدام . . صدقنى ليست مسألة سهلة أبدا . . أذكر إننى لم أقرأ حكم الاعدام رغم إننى كنت رئيس المحكمة ! كلفت عاطف نصار يقرأ حكم الاعدام بالنيابة عنى ! إننى كنت أرتعش وهو يقرأ الحكم !

وقد جاءتنى عشرات البرقيات من الدول الشيوعية لإيقاف قرار الاعدام ولكننا لم نلتفت إليه .

- \* استاذ عبد المنعم أمين . انت الذى ابلغت رشاد مهنا بضرورة العودة من العريش للقاهرة فى بداية الثورة ؟ هـل حقيقه قال عبدالناصر لرشاد . مهنا انت عاوز تخطف الثورة منى . وهل غضب منك من عبد الناصر لانك ارسلت لرشاد مهنا للمجىء إلى القاهرة . هل هذا هو بداية الخلاف بينك وبين الثورة ؟!
- \*\* قلت لرشاد مهنا . انت قاعد فى العريش بتعمل آيه . الاننى كرجل وطنى أريد أن يلتفت كل المواطنيين من أجل مصر فى هذه المرحلة الحساسة والخطيرة فى تاريخها لكن عبد الناصر غضب منى جدا وقال لرشاد مهنا :انت جى علشان تخطف الثورة منى . عاوز تنقض على الثورة وتخطفها منى ؟ اعتقد أن عبد الناصر أنها مسألة « فنة » وكل واحد عاوز يخطف منها حته !

عبد الناصر لم يكن يريد أى منافس له وكانت فكرته أى شخص يأتى بعده لا يجب أن يكون له أية قيمة . . حين كأن عبد الناصر غائبا كنت أرأس مجلس الثورة

لاننى الاقدم وهو لا يريد أى شخص يأتى بعده أن يكون له مركز أو قيمة . . يريد أشخاص يستطيعون الانصبياع لاوأمره ولا يكون لهم أية شخصية يعنى مثلا . . لماذا غضب عبد الناصر من رشاد مهنا لانه حين جاء إلى القاهرة من العريش استقبله ضباط المدفعية بمظاهرة وزفة كبيرة بالموتسيكلات إلى الرئاسة وقال يومها عبد الناصر يا ولاد ال . . دى ما يقدر يطيرنى كده ! أى شخص له شعبية كان يخاف منه عبد الناصر ! أنا طلبت رشاد مهنا فى العريش باعتبار أنه أقدم منى وأنا أريد كل العناصرالصالحة لاننى أعرفه جيدا من سنة ١٩٣١ فى الكلية الحربية وكان يسبقنى فى السنوات الدراسية وأعرفه من قبل من مدينة طنطا وحين دخلت الكلية الحربية كان هو بأشجاويش المدرسة ثم استمرت العلاقة فى المدفعية وعملنا سويا فى العريش عام ١٩٥٧ ثم سافرنا بعثة إلى انجلترا عام ١٩٣٧ المضادة وجاء ترتيبة الأول . . ورشاد مهنا حقيقة وطنيا من الطراز الاول بكل معانى الكلمة .

\* استاد عبد المنعم امين . بصراحة مطلقة . . هل حقيقة قالت زوجتك فى نادى السيارات وهى تتباهى بنفوذها : الجيش على يمينى والبوليس على يساري » . ؟!

\*\* طبعا كنا نذهب إلى نادى السيارات باعتباره من الاندية العربيقة فى مصر . . وحقيقة هذه الواقعة هو أننى ذهبت وزوجتى للنادى وهناك تقابلنا مع محمود رشيد المحامى وسيدة من سيدات النادى تدعى « لطفية » وكان حاضراً اللواء حسان مديرامن القاهرة وكنا نقف على البار . . وتجاذبنا اطراف الحديث وكانوا يسألوننى عن أحوال البلد ثم بدأت لطفية تقول ما يجب أن تكون عليه الاوضاع فى مصر فتصدى لها محمود رشيد قائلا : أنتى مش خايفة لاحسن بعدين يقبضوا عليكى ؟! فقالت له : اخاف من أيه . . أنا باقول كلام عادى خالص . . أنا مصرية أريد مصلحة بلدى وواقف على يمينى عبد المنعم أمين وعلى شمالى عسان حكمدار القاهرة . . يعنى الجيش على يمينى والبوليس على شمالى ! ! هذا ما قالته «لطفية» ولكن حين بدأت حملة التشهير ضدى نسب هذا الكلام إلى زوجتى مورا "وإنها تذبع اسرار مجلس الثورة فى احاديثها فى النادى

\* ولكن قيل أن زوجتك أفشت خبرا لتعديل وزارى نشر فى مجلة روز اليوسف وكتبه أحسان عبد القدوس ؟!

\*\* سافرت إلى إنجلترا في شهر نوفمبر لبدء المفاوضات مع الانجلين واصطحبت معى زوجتى حيث أن لها خالا يعيش في انجلترا ومتزوج من انجليزيه وحين انتهت المفاوضيات اقترحت على زوجتي أن تبقى مع خالها اسبوعين في انجلترا وعدت إلى القاهرة وفي احدى اجتماعات مجلس قيادة الثورة حدث اقتراح بشأن تعديل وزارى نتيجة لقصور بعض الوزراء واهمالهم عن اداء الواجب المنوطين به في وزراتهم وعليه تم ترشيح بعض الوزراء الجدد بدلا منهم واقترحنا بعض الاسماء بها إلى المخابرات لكي تقوم بدورها في التحري عن هؤلاء الوزراء ثم حدث بعد هذا الاجتماع بيومين أن صدرت روز اليوسف كالمعتاد يوم الاثنين وعلى منفحاتها خبرا عن اجراء التعديل الوزارى بالاسماء التي سبق أن اقترحت في مجلس قيادة الثورة . . وعلى الفور عقدنا اجتماعا في مجلس الثورة للتحقيق في كيفية تسرب اسرار مجلس الثورة وتم احاله الموضوع إلى زكريا محيى الدين المسئول عن المخابرات الذي كلف بدوره كل من محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وكانا في المخابرات للتحرى عن هذا الموضوع وكان مبلاح سالم مستعدا للاتصبال بهما لكى يقول لهما عنى الكثير من الافتراءات فقالوا له :ان ضباط المدفعية لا يعرفون ذلك . . فقال لهم : ولماذا ؟ فقالوا له : لأن ضباط المدفعية متمسكين به فرد عليهم: لو أن ضباط المدفعية عرفوا ذلك عنه فسوف يبعده عنهم ولن يتمسكوا به . . ومهمتكم هي ابلاغ اخطاء عبد المنعم أمين لضباط المدفعية . . طبعا لم تكن هناك اخطاء ولكن لما جاءت مسألة التعديل الوزارى فأن محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ارادوا أن يعرفوا من الذي سرب هذا الخبر فاجتمعوا مع محمود رشيد الذي كان بمثابة المؤلف والمخرج لهذه الشائعات ومتخصيصنا في الدعاية السوداء . . صحيح أننى كنت أجلس في نادي السيارات وصحيح أن هناك كلاما قيل ولكن ما الذي قال هذا الكلام . . من الذي قال : الجيش على بمينى والبوليس على شمالي . . سيدة كانت تجلس في النادي . . فقال لهم : نقول زوجة عبد المنعم أمين هي التي

قالت ذلك . واجتمعنا فقال لى كمال الدين حسين : أن محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ومحرز بيقولوا أن زوجتك هي التي ذهبت إلى النادى وقالت هذا الكلام . . فقلت لهم : زوجتي . . لم تقل هذا الكلام مطلقا بدليل أنها منذ ١٥ يوما وهي في لندن ولم تحضر إلى اليوم.. فهل وصل إلى مسامعها هذا الكلام في لندن ! فقال : ولاد ال . . طيب يبقى ازاى يحصل هذا . . لم يكن يعلموا أن زوجتي محاسن في لندن وإذلك قالوا أن زوجته هي التي اذاعت هذا السر .

#### \* وهل واجهتهم بما حدث ؟!

\*\* التقيت بمحسن عبد الخالق وقتح الله رفعت ومحرز وواجهتهم وقلت لهم: إزاى تقولوا الكلام دا انتو مش عارفين ان مراتى فى لندن لغاية دلوقتى . . هى المسئلة القاء تهم والا أيه! قالوا: نحن لم نقل ذلك! ولكن قلنا أنه يمكن زوجة عبد المنعم أمين لاننا سمعنا ناس بيقولوا أن اسرار مجلس الثورة تخرج عن طريقها فقلت لمحسن عبد الخالق: طيب يا محسن لما أنت تعرف الكلام دا . . مش أول واحد تيجى تقول له أننا علشان أخذ احتياطى أذا كنت أقول لها حاجة لا أقول لها وحتى لا يفلت منها كلام! ومراتى دى عرفت من قبل الثورة بيومين ولم يخرج منها ولو كلمة لاحد . . يبقى النهاردة هى التى تفشى اسرار مجلس الثورة . . فقالوا لى : متاسفين وغضبوا من كمال الدين حسين وقالوا له : نحن يا كمال لم نقل هذا الكلام .

وكانت هذه حملة مدبرة من صلاح سالم بموافقة جمال عبد الناصر على انهم يعملون رأى عام ضدى ولهذا بدأ صلاح سالم ينشر دعايات كاذبة عنى حتى تكون دزيعة لهم لكى يقولوا لى بعد ذلك مع السلامة!

وقد تتدهش اذا عرفت كيف تسرب هذا الخبر وهذا ما عرفته بعد ذلك من احسان عبد القدوس ومن أنور السادات نفسه . . أنه يومها بعد إنتهاء المجلس ذهب أنور السادات إلى إحسان عبد القدوس وجلسوا في سهرة لطيفه وقال له إحسان : أبه الاخبار فقال له أنور السادات عن مسألة التغيير الوزاري على أنها لا تنشر . .

ولكن إحسان عبد القدوس نشرها.

وحين عرضت المسألة على مجلس الثورة كان المفروض على انور السادات أن يقول لهم: يا جماعة أنا غلطت وقلت هذا الكلام لاحسان عبد القدوس لا . . بالتأكيد هؤلاء اشخاص ليست لهم مبادىء . . اذا حدث منهم خطأ يحاولون ايهام الناس بأن هذا الخطأ صادر من غيرهم .

- \* قيل ايضا أن زيجتك تضارب في البورصة . وإن الامريكان يدفعون البجار شقتك التي تطل على النيل بخمسين جنيها في الشهر في فترة الخمسينات ؟!
- \*\* نعم قالوا هذا . . ولكن بالطبع لم يحدث . . هذه الشقة . . كانت شقة زوجتى واستأجرتها منذ عام ١٩٥٠ . . ولكن لابد ان يقولوا هذا الكلام . . هؤلاء هم محسن عبد الخالق ومحمود رشيد . . والاخير كان عضوا فى نادى السيارات ومتزوجا من احدى اقارب اسماعيل صدقى . . وكان كل من محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت يجتمعون عنده فى مكتب محمود رشيد لاعداد خطه هجوم على ولم يكتفوا بذلك بل ذهب محسن عبد الخالق لناهد رشاد وقال لها : تعرفى عبد المنعم أمين قالت لهم : نعم وتعرفين زوجته نعم . . اعرفهم من نادى السيارات وهم ناس ممتازين . . ولحسن الحظ انها قالت كلاما طيبا عنا ولكنهم دائما يحولون الطيب لنا إلى اشاعات سيئه كاذبه .
- \* هل حقيقة كنت تذهب مع نوجتك وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر إلى سينما كايرو؟!
- \*\* كان فيه رواية ممتازة اسمها « كوفاديس » . . وكانت علاقتنا مع عبد الناصر وعبد الحكيم والزملاء بعيدا عن العمل وثيقة . . نتناول العشاء سويا . . ويقولون نحن مرهقين من العمل ونريد أن نروح عن أنفسنا . . فأقول لهم هل تريدون أن نذهب إلى السينما فقالوا هناك فيلما اسمه كوفاديس . . نريد أن

نشاهده . . ليست هناك مشكلة لكننا يمكن أن نحلل أى شيء على أنه خطأ واسمع بعدها من يقول : ياه . . عبد المنعم وزوجته ذهبوا إلى السينما مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . . عملوها حكاية !!

\* استاذ عبد المنعم امين . . كنت انت ورشاد مهنا تعدون قوائم التطهير الكنك جاملت أخيك ولم تضعه في قوائم التطهير؟!

\*\* اخى لم يكن ضابطا فى الجيش ولكنه ضابطا فى البوليس وإنا لم يكن لى شأنا بقوائم حتى اخرج اخى منها رشاد مهنا يعرف اكثر منى بكثير فى المدفعية لانه خدم فيها كثيرا اما أنا فلا أعرف إلا فى نطاق اختصاصى فى مجال مضاد الطائرات وعلى الرغم من أن أخى كان ضابطا فى البوليس ألا أنه لم ينجو هو الاخر من التلفيق ومحاولة الصيد له فى الماء العكر وكان ضابطا فى شرطة الاداب قبل الثورة وهاجم منزلا للدعارة كانت تديره قواده شهيره فى مصر وقتها اسمها «سيدة العمشة» وكانت تعدق الرشاوى هنا وهناك ولها صلات قوية ببعض المسئولين وكبار رجال الدولة قبل الثورة وقد نصحه زملائه بعدم مداهمة منزل هذه السيدة لكنه ضرب بارائهم عرض الحائط وقبض على هذه القوادة ومن معها ولكن زميلة الضابط تراجع فى كلامه بعد أن كتب المحضر الأول وتقاضى رشوة وغير أقواله فحكم عليها بالبراءة! . . وقد قلت لاخى :استقبل فقدم استقالته بالفعل وخرج من البوليس رغم أن موضوع « سيدة العمشة » هذه كان قبل الثورة بثلاث سنوات لكن ماذا تقول ؟! . . انهم كانوا يحاولون تلفيق الاخطاء حتى لاخى!

\* استاذ عبد المنعم امين . جل تعتبر نفسك واحدا من ضحايا الثورة . . من جرحى الثورة . . ؟!

\*\* حكاية ضحايا الثورة أو أن الثورة تأكل نفسها أو ابناءها ناتجة في الاساس من التكالب على الانفراد بالسلطة ومن طمع كل شخص في منصب . . لولا أن الثورة قامت بنا مجتمعين ما توافرت لها عناصر النجاح . . ولكن للأسف بدأ كل

فرد فى الثورة لا يرى إلا من منظوره الشخصى . . لا يرى إلا نفسه ويفكر كيف ينفرد بالسلطة ويصبح هو الاول ويحاول بالطرق غير المشروعة ان ينفرد بالسلطة .. وهذا هو المعنى بأن الثورة تأكل نفسها . . وهو ما حدث بالنسبة للثورة الفرنسية .. فهى ثورة الرعاع لانها كانت بلا مبادىء وقيم . . صحيح انهم رفعوا شعارات المساواة والحرية والاخاء . . وهى شعارات جميلة لكن لم يكن لديهم اخلاقيات او قيم أو مبادىء حقيقة تحمى الثورة والدليل على ذلك ان الثورة الفرنسية اكلت بعضها وفشلت فى النهاية . . فشلت فشلا ذريعا . لانها تحولت إلى ملكية ثم قلبت إلى امبراطورية ومرت بمراحل تخبط واضطراب وعنف دموى لانها اساسا بلا مبادىء أو قيم . . الرعاع قاموا والثورة هدمت الباستيل وأحرقوه وبداوا يتصارعون على السلطة ولهذا لم يبق زعيم فى الثورة الفرنسيه إلا بعد ان اطار رقبة زميله!

أما ثورتنا فإن نجاحها كان في المقام الاول للتعاون المشترك لمجموعة الضباط الذين قاموا بالثورة ولم يكن من المعقول أن تتصارع هذه المجموعة وتتسابق مثل -الكراسى الموسيقية - لاخراج واحد وراء الاخر الذي حدث أن جمال عبد الناصر أراد أن ينفرد بالسلطة ووجد فيمن حوله استعدادات لذلك فبدأ يقلب زملائه على بعضهم وكان فيه حضلة أنه كان « يخبص » على أشياء لا يصبح للانسان أن يقولها حتى يوصل لغرضه للايقاع بين الناس وبعضها . يعنى مثلا جمال عبد الناصر قال لى : أن صلاح سالم وهو نازلا من عندى في البيت قال لزملائه على السلم : ولاد الكلب دول وضحكت عليهم . . هذه هي اخلاقياته . والموضوع يتلخص في أن جمال عبد النامس وعبد الحكيم عامر وأنور السادات كانوا في زيارة لي في منزلي في رمضان وامتدت السهرة وقبل أن نجلس للسحور قال لى عبد الناصر: صلاح سالم كان معنا هذه الليلة . . عندك مانع تكلمه ويأتي يتسحر معنا . . هل أنت غاضب منه . . قلت له : لست غاضبا منه . . فقال : هو سيكون سعيدا لو جاء اليك هذه الليلة وقام عبد النامير واتميل بميلاح سالم وقال له : عبد المنعم أمين يدعوك للمجيء الليلة على السحور اذا احببت . . وجاء وجلسنا حول مائدة السحور وبدا صلاح حديثه قائلا: إنى متاسف يا عبد المنعم . . وقال لزوجتى : أنا متأسف يا محاسن . . كنت فاكر إنكم اشاعتوا على حكاية فايزة!!

صورة جماعية لجلس قيادة الثورة .

### \* وهل واجهت مملاح سالم بحقيقة علاقته بالاميرة فايزة ؟!

\*\* انا لم اواجهه لانني لم اكن اعرف هذه العلاقات كما يجب ومن عاداتي إننى لا اتدخل في موضوع إلا اذا كنت على علم وبينة به . ولكن أنا كنت أعرف علاقتة بالاميرة فايزة من خلال اقوال الاخرين وإن صلاح سالم هو الذي أخرج مجوهرات وتحف الاميرة فايزة من مصر بعد أن أوصلها إلى بأب الطائرة ولم يجرق احدا من الجمارك أو رجال المطار أن يقول له شيئًا! . . كانت ايامها اشاعات لم اراها . ولذلك لم اواجه احدا وقتها بها لكن الحقيقة قد تكتشف بعد ذلك بالكامل وثبت أنه أخرج لها مجوهراتها حقيقة وأن الأميرة فأيزة أعطت لصلاح سألم خاتما من السوليتير . . حاول أن يبيعه في جنيف قيل له : إنه مسروق . . والحكومة المصرية تدخلت وقتها ! . . كانت اخلاقه تقبل هذا . . لديه استعدادا على أن يفعل اي شيء ممكن . . وبيدوا أن ذلك كان أساس اخلاقيات الثورة . . أن الفرد لابد أن يشترك في الثورة من أجل أن ينتفع بشيء في النهاية . . لذلك لما جاء جمال عبد النامس يزورني في بيتي لاول مرة مع كمال الدين حسين لإخباري بالإشتراك معهم في الثورة قال عبد الناصر وهو يحكي عن ظروف هذا اللقاء قال: أنا جلست على الكنبة فوجدت نفسي غطست فيها . . إمعانا في الرفاهية . . ويعدين - والكلام لايزال لعبد النامس – قلت في عقلي : طيب عبد المنعم أمين يطلم معنا في الثورة . . ليه ؟! . . جرى أيه يا كمال يا حسين . . أنت جيني هنا أعمل أيه . . عبد المنعم عنده كل حاجة يجي معنا في الثورة يعمل أيه ؟!! . . .

هذه هى أخلاقيات جمال عبد الناصر . كان يعتقد أن كل شخص يذهب للإشتراك فى الثورة لابد أن ياتى لغرض سواء كان ماديا أو أدبيا بحيث يرقى إلى منصب أو مركز . لذلك قال لكمال الدين حسين وهو نازل على السلم من عندى يومها : تفتكر صحيح أن عبد المنعم أمين حيطلع معنا فرد عليه كمال حسين قائلا مادام قال لك سيطلع فهو صادقا . هذا ما قاله عبد الناصر وتستطيع أن تسال كمال الدين حسين على ذلك . . كانت هذه هي أخلاقياته . ألا يشترك في الثورة إلا

من سينتفع منها وكان عبد الناصر لايقرب احدا إليه إلا من برى فيهم الرغية العارمة في الإنتفاع أو من له نقطة ضعف سوداء في حياته لكي يستطيع أن ينفذ من خلالها ويؤثر عليه ومثال على ذلك عين عبد الناصر شخصا على راس "هيئة السنوات الخمس" . . وهذا الشخص له نقطة سوداء من قبل . . ثم قابل الفريق فتحى رزق جمال عبد الناصر وقال له: ازاى تعين فلان هذا ياريس . . انت مش عارف دا اللي عينته في هيئه السنوات الخمس كان متهما بتبديد وسرقة مطار الهاكست حين تركه الأمريكان فقال له عبد النامس: أنا عارف كوبس وعندي الملف بتاعه لكن أنا أعرف كيف استفيد من هؤلاء! . . هذا الرجل تولى بعد ذلك منصب من اخطر المناصب في مصر بعد ذلك . . هذه النوعية هي التي كانت تقترب من عبد الناصر لكي يستطيع أن يسيطر عليها ولهذا حين إنتهي جمال عبد الناصر لم يبق معه سوى حسين الشافعي وانور السادات . . انور السادات كان اقذر مايمكن . . واخطائه لا تحصى ٦٠٠ الف خطا . . يكفى أنه كان في الحرس الحديدي ثم مع الثورة ويقبض اموالا من الملك وليلة الثورة يذهب إلى السينما ولا يأتى سوى الثالثة صباحا بعد الثورة ما نجحت ! . . وحين يلام انور السادات في مجلس الثورة : ويقولون له : كيف لا تأتى . . قال لهم : أنا لى وضعا خاصا . . أنا لو قبض على ساعدم لكن انتم سيحدث تحقيق معكم . . يعنى عملها بغرض .

\* عفوا استاذ عبد المنعم امين . انت الآخر ذهبت إلى السينما ليلة الثورة . . . قل لى ما حكاية السينما مع اعضاء مجلس قيادة الثورة . . ؟ !

\*\* انا ذهبت إلى السينما حتى الساغة الحادية عشر والنصف وكنت موجودا بعدها . . انا ذهبت حتى إذا سالت قبل قيام الثورة . . أين كنت ؟! فاجد الإجابة وكنت في الوقت نفسه اريد ان اشغل عقلى بأية شيء ثم اننى لم أهرب . . الأمر يختلف كثيرا . انا كنت في نادى السيارات خصيصا لكى اظهر امام الناس ثم ذهبت إلى السينما في حفلة السوارية وخرجت في الحادية عشر والنصف! انا لم اذهب للسينما إلا لكى اثبت وجودى ولكننى لم افتعل خناقة مثل أنور السادات في محضر البوليس ثم إننى لم اذهب إلى الثورة مثلما فعل أنور السادات . . لا . . انا

ذهبت إلى الثورة وإشتركت فيها . . غاية ما هناك إننى كنت اغطى فترة ما لو حدث في الأمور شيئا . . كنت اغطى موقفا من المواقف تماما مثل حكاية الهروب إلى المقابر التي اقترحتها على زوجتى في حالة فشل الثورة وهروبى .

وكان من المفروض ان اتحرك الساعة الثانية عشر ولكننى ذهبت قبل ذلك فقال لى كمال الدين حسين: لماذا تتعب نفسك وتأتى إلينا . . فقلت له: لكى اطمئن على ان الثورة قامت فقال لى : هذا شيئا روتينيا . . وظللت حتى الساعة الثانية عشر ثم خرجت قوات المدفعية كلها وعرفنا ان السوارى خرجت واطمئن قلبى .

- \* لماذا قبلت أن تكون سفيرا وهو منصب يقل كثيرا عن وضعك كعضو مجلس قيادة الثورة ؟!
- \*\* لا . . لم اقبل . . بعد أن كتبوا السيناريو والحوار للتمثيلية الذى كان يؤلفها صدى سالم ضدى بالشائعات في محاولة لتشويه صورتى أمام ضباط المدفعية .
- \* استاذ عبد المنعم امين . . بصراحة مطلقة هل تعتقد أن محسن عبد الخالق قد تأمر عليك أو حاول تشويه صورتك بوجه عام لإخراجك من مجلس الثورة؟!
- \*\* محسن عبد الخالق ساعد في محاولة التشويه وليس التشويه في حد ذاته عن طريق ما نقل له من صلاح سالم . . محسن عبد الخالق أيضا كان يلوم جمال عبد الناصر على أنه لم يعين في مجلس قيادة الثورة . . وتعيين شخصا غريبا لم يكن من الضباط الاحرار مكانه . . ولهذه فقد كان محسن عبد الخالق يعتبر نفسه احق منى بهذا . . ومن الجائز أن صلاح سالم قال لمحسن عبد الخالق : تخرج عبد المنعم أمين من مجلس الثورة لتدخل أنت ! . . يجوز الله اعلم لكن الحقيقة بعد ذلك أن محسن عبد الخالق اظهر بعد ذلك أنه انسانا نظيفا فقد قابلني في المانيا وقص على الحكاية كلها فقال لى : إن صلاح سالم فد قابلهم مرتين وقال لهم : إن عبد

المنعم يقول اشياء لا افعلها مطلقا فقيل له: كيف ان كل شيء يفعله عبد المنعم امين ولماذا لا يوقف . . فقال له صلاح سالم: لا نستطيع من اجل ضباط المدفعية فتطوع محسن عبد الخالق بنية طيبة ويجوز الله اعلم أنه كان يطمع في هذا المنصب وليس عبيا ان يطمع ولكن العيب أن يطمع على حساب الآخرين ثم يجوز ان هذا كان في فكره ولم يعده احدا بذلك لكن الحقيقة ان محسن عبد الخالق كان متضايقا والله اعلم وكان يكرهني لانني اخذت منه منصب كان المفروض أن يتولاه لانه كان قريبا جدا من عبد الناصر خاصة في فترة العزوبية - قبل زواجة - ولكن جمال كان متضايقا منه لانه كان كثير الإنتقاد له!

ولقد إجتمع مجلس الثورة وقيل أن الضباط كانوا يريدون أن يديروا مؤامرة وأن سبب المؤامرة هو وجودى في مجلس الثورة . قلت لهم أنا است مستعدا أن اترك مجلس الثورة فقط بل مستعدا أن اتنازل عن جنسيتي المصرية .

\* وهل هذا كلام . . انت مختلفا مع بعض رجال الثورة . . تتنازل عن جنسيتك المصرية . . هل نسيت انك مصريا اولا واخيرا بعيدا عن اى خلاف ؟

\*\* نعم مصریا . . . لكن حین اعامل بهذه الطریقة لا اخرج فقط من مصر بل اكون مستعدا آن اتنازل عن الجنسیة المصریة . . . آنهم یقولون لی : اخرج من مصر فی آی وظیفة تریدها . . ولكن خارج مصر . . إن هذه المعاملة لم اكن انتظرها مطلقا مما دفع زوجتی إلی آن تقول لهم : ما تحكنوه . . علشان نعرف الحقیقة وتعلن امام الناس هل هذه الإتهامات صحیحة او غیر صحیحة . . . فإن كان متهما حاكموه . . وإن لم تكن هذه الإتهامات التی توجه إلیه صحیحة اعلنوا براعته . ولكن آن یخرج بهذا الشكل . . . أو تعنحوه اجازة مفتوحة . . فهذا هو الظلم بعینه . والحقیقة آننی قلت استقیل وبالفعل قدمت استقالتی ومزقها عبد الناصر فی فبرایر ۱۹۵۳ وقال لی : آنت زعلان بدون مناسبة ! تاخذ اجازة ولاداعی لان تظهر معنا فی مجلس الثورة حتی تهدا النفوس وتظهر الاحكام ثم تعود للمجلس ثانیة ! ! . . هل هذا كلام ! ! ثم عرضوا علی آن اكون سفیرا لمصر فی فرنسا . .

فقلت لهم: اعمل ايه في فرنسا . . وكانت علاقتنا سيئة بفرنسا ولا توجد اية إرتباطات صناعية معها . . . قلت لهم: انا لا اسافر إلا لخدمة بلدى اولا . . . ولهذا يمكن ان اكون سفيرا في المانيا أو انجلترا أو امريكا . . ولكن لا أذهب إلى فرنسا . . طبعا تصدى لهذا الموضوع صلاح سالم وجمال سالم . . وقد عرفت بعد ذلك وقالوا : هل عبد المنعم أمين يفرض رايه علينا وجاشى أمين شاكر في منزلي وقال لي : أنت تضر نفسك بهذا الطريقة هل تأذن لي أن أقول لك نصيحة جمال عبد الناصر أرسلني إليك لكي أقول لك : أن الإصوات بالاغلبية في مجلس الثورة ولو . . حدث أي تحدى لمجلس الثورة يمكن أن يأمروا بإعتقالك بالاغلبية . . . وأنت تعلم أن الاغلبية ضدك قلت له : لن أسافر ! !

- \* هل ذهب انور السادات إلى والدك ونصبحه بان يضغط عليك لأن انصبارك في المجلس اقلية ؟!
- \*\* نعم . . انور السادات ذهب لابى وكان مسنا فوق الـ ٨٠ عاما وقال له :

  ابنك لا يعرف اللين . . لماذا لا يخرج للنزهة فى اوروبا ٦ شهور ثم يعود معززا
  مكرما . . وقد تحدث إلى ابى طويلا . . . وكان يحدثنى يوميا فى محاولة لإقناعى
  ثم بعد تفكير طويل قلت لنفسى . اسافر لمدة ٦ شهور وإذا كانت لى رغبة فى
  العودة لمصر اعود وإن لم تكن لى رغبة استمر سفيرا . ولذلك قالوا لى : لن تكون
  سفيرا فى فرنسا ولا امريكا ولا المانيا . . ستكون سفيرا فى هولندا دولة اصغر من
  فرنسا ! ! وبعد ٦ شهور عينت سفيرا فى المانيا .
- \* استاد عبد المنعم امين . . ما هي تجربتك الدبلوماسية في كل من هولندا والمانيا ؟!
- \*\* حين عينت سفيرا في هولندا والمانيا كانت وقتها وزارة الخارجية ضد جميع السفراء العسكريين وضد اية محاولة من جانب هؤلاء السفراء العسكريين لخدمة مصر اولا حين كنت في هولندا جاءني مسئول في هيئة اليونسكو يدعى حنا

سابا وهو اصلا مصرى وقال لى : بعد ثلاثة ايام سوف نجتمع فى لاهاى لحضور مؤتمر للحفاظ على الآثار اثناء الحرب ولابد ان تكون لمسر بإعتبارها اكبر دول العالم إحتفاظا بالآثار القديمة دورا فى هذا المؤتمر.

ولقد عانيت الأمرين من جراء هذا الموضوع وإتصلت بوكيل وزارة الخارجية اكثر من مرة ويتهرب منى عن طريق مدير مكتبة ولما هددت ياننى ساتحدث مباشرة إلى جمال عبد الناصر فى شان هذا الموضوع إتصل بى . . وقال لى ان هذا الموضوع يتعلق بوزارة التربية والتعليم وانه ارسل إليها بشان ذلك وام ترد فقلت له : لكن هذا الأمر يتعلق اساسا بوزارة الخارجية التى تستطيع ان تحسم الأمر بالإشتراك من عدمه ؟! . . . منتهى الاستهتار بامور تتعلق بشئون مصر الخارجية واضيطررت فى نهاية الأمر ان ابعث مستشارا فى مكتبى كمستمع "كابس" يعنى . . وهذا الإسم قد إشتهر بعد ان ارسلت اليمن مندوبها فى الجامعة العربية وكان إسمه "الكابسى" حيث ان اليمن لم تكن قد إشتركت إشتراكا كاملا فى الجامعة العربية فكان العربية فكان "الكابسى" هذا يستمع فقط دون ان يتكلم! وفى نهاية الأمر قيل لى لابد ان تلقى كلمة في المؤتمر وبالفعل القيت كلمة وصدقت على البروتوكول دون اخذ انثن وزارة الخارجية المصرية .

ثم كانت تجربة المانيا وجاءنى مسئول وهمس فى اذنى: إسرائيل ارسلت وفدا على مستوى عالى لالمانيا لكى تخفض من المدة الخاصة بدفع التعويضات لها من المانيا من خمس وعشرين عاما إلى ثلاث سنوات فقط!! وهذا يعنى أن ثروة هائلة من الاموال سوف تهبط على اسرائيل فجأة .

واستطرد هذا المسؤال قائلا: ولا اخفى عليك ان المكومة الالمانية غير موافقة لكنها لاتستطيع ان ترفض بسبب عقدة النازية لكن إذا كان هناك ضغطا من الدول العربية يجوز ان ترفض هذا المطلب الإسرائيلي . . وعلى الفور ارسلت شفرة للخارجية المصرية فحواها : ضرورة إستدعاء السفير الالماني في القاهرة وإبلاغه

بأن الحكومة المصرية لاترافق على هذا الاجراء بإنقاص مدة دفع التعويضات الإسرائيلية وايضا جاء في الشفرة ضرورة إرسال موافقة لى على مقابلة وزير الخارجية الالماني للإحتجاج على هذا الوضع

واخبرت المسئولين في الخارجية المصرية بضرورة سرعة الرد للاهمية ولم يرد احدا ثم بعثت لهم شفرة ثانية للإستعجال . . ولا كلمة ولا كأن الموضوع يهم مصر مطلقا واقد أخبرت أيامها السفير السوري بإعتباره افضل العناصر الدبلوماسية العربية .

وكان عبد الرحمن البيضائى ممثل اليمن لايزال طفلا يحبو في مجال الضارجية وبعد شهرين وبعد طوال معاناة وشفرات وخطابات لم يرد احد وفجاة وصلنى خطاب من وزارة الخارجية المصرية فحواه: إن سوريا قد وصلها خبر ان إسرائيل سوف تحاول تقليل الديون الإلمانية من ٢٥ إلى ٣ سنوات! وماهى معلوماتك عن هذا الموضوع ؟!

فامسكت الورقة والقلم وكتبت لهم خطابا كله شتائم وإنتقادات للأوضاع فى الخارجية المصرية والإهمال الذى وصلت إليه وقلت لهم : لا احدا يريد ان يخدم مصر .

ثم كان المغروض ان تتخذ مصر إجراء شديدا مع احد اعضاء السفارة المصرية في فرانكفررت وكان يوجه شتائمه إلى مصر وإلى رجال الثورة علنا في المجتمعات لدرجة ان محب عبد الغفار وكان ملحقا عسكريا في بروكسل قال لى انه كان في حفل كوكتيل وسمع بهذا الكلام الذي يسيء إلى مصر فقلت له: انا سوف انقل كلامك هذا بعد ان بلفتني به وساكتب تقريرا بذلك وكتبت تقريرا ولم يسال احد ثم إصطدم معى هذا الشخص الذي اساء إلى مصر لان وزارة المفارجية كانت ترسل إليه المطابات راسا دون إخطاري وارسلت له: اي خطاب يصلك من وزارة المفارجية لابد ان يرد لي اولا ثم تلتزم بتوجيهاتي بشانه.

وارسلت إلى وزارة الخارجية : من فضلكم اى خطاب يصل لهذا القنصل يكون عن طريقى . ولم يلتزم بذلك فكتبت له امرا كتابيا بان يسافر إلى مصر خلال ٥ ايوما ثم إتصل بى وكيل وزارة الخارجية وقال : كيف تفصل القنصل . . هذا إختصاص الوزارة وبعد طول مناقشة قلت له : سوف أوقفه واعمل معه تحقيق فكان رده : لا . . سوف ننقله لك . . فقلت له : ينفذ النقل فورا . . قال : ولكن اولاده لايزال لديهم امتحانات . .

وهذا كله تم إرساله إلى زكريا محى الدين بصفته مسئولا عن المخابرات العامة ولم يحدث شيئا . ومن المؤسف أنه تم ترقيه هذا الشخص كثيرا ثم اصبح مسئولا عن الصحافة في مصر . ولما اراد رئيس تحرير احدى الصحف الكبرى في المانيا أن يجرى حديثا مع جمال عبد الناصر . ارسلت إلى وزارة الخارجية اخطرها بذلك فوضع الخطاب على الرف ! ! . . وجاء رئيس التحرير الالماني إلى القاهرة وظل ها يوما دون أي نتيجة وبعدها إتصل بي من القاهرة تليفونيا وقال لي : حتى الآن لم اقابل عبد الناصر وأنا احزم حقائبي الآن في طريقي إلى المانيا . قلت له : بل ابق في القاهرة . . ساحدد لك موعدا . . وإتصلت بجمال عبد الناصر فقال لي : ارسله إلى ادارة مجلس الوزراء ولكن لافائدة . . وهذا الصحفي كان رئيسا لتحرير كبرى الصحف الالمانية وكان من المحبين لمصر ولكن بعد هذا الموضوع لم يعد من المناصرين لها . . وخسرنا كاتبا كبيرا كان من المؤيدين لمصر .

\* استاذ عبد المنعم أمين . . يوم ٧ يونيو ١٩٦٧ ذهبت إلى مركز القيادة وقلت لعبد الحكيم عامر أنك سمعت من إذاعة لندن ومن حوالى ساعتين أن إسرائيل قد إستولت على بلدة الرمانة التي تقع على الطريق الساحلى الموصل من العريش والقنطرة وهي لاتبعد إلا .٣ كيلومتر من الضفة الشرقية لقناة السويس وهو مايعني أن القوات الإسرائيلية قد أصبحت بالقرب من القناة . . ماذا قال لك عبد الحكيم عامر يومها ؟!

- \*\* سمعت من إذاعة لندن أن قوات العدو احتلت رمانة ويتقدمون نحو المخنادق في تجمعات في بلدة رمانة وأنهم متقدمين بالفعل نحو المضفة الشرقية فذهبت على الفور إلى عبد الحكيم عامر في مركز القيادة العامة وابلغته بذلك والم يكن لديه أي فكرة عن ذلك مطلقا ! كانت فوضى ومأساة في عملية الإنسحاب في المحرب النقل ما أن سمع منى عبد الحكيم عامر ذلك حتى أرسل قوات من البحرية لضرب التجمعات في رمانة وفعلا كان لها تأثيراً في عدم تقدم القوات الإسرائيلية نحو الضفة الشرقية .
- \* استاذ عبد المنعم أمين . . اعرف أن المشير عبد الحكيم عامر كان من أقرب المقربين اليك من مجلس قيادة الثورة . . بصراحة مطلقة . . هل انتص المشير أم نحر ؟!
- \*\* يوم ان اعتقل المشير عامر ليلا كنت امر بسيارتى امام منزله بالجيزه فوجدت البوليس الحربى يحيط بمنزله فحاولت ان استفهم عن حقيقة الوضع فمنعونى من الدخول إليه وقيل لى يومها : هذا اوامر الريس . فذهبت إلى جمال عبد الناصر في منشية البكرى وقابلني محمد احمد فقلت له : الريس موجود . . فقال : عنده مقابلة فكتبت إليه رسالة استاذنه فيها لمقابلة عبد الحكيم عامر لاننى رأيت ضرورة الوقوف بجوار الصديق في وقت الشدة لكن عبد الناصر لم يرد على وسافر بعدها إلى مؤتمر الخرطوم . والحقيقة ان عبد الحكيم عامر لم ينتص !
- \* وماذا بالنسبة لما يتردد هذه الايام عن الغموض والشكوك التي تكتتف موت عبد الناصر ؟!
- \*\* عبد الناصر أهمل في علاجه . . اعطوا له علاجا خطأ خصيصا لكي ينتهي وهذا بأوامر من روسيا !!
- \* استاذ عبد المنعم امين . الكثيرون لا يعملون إنك انت الذى فتحت الباب على مصراعية امام انور السادات لتوطيد علاقته بالامريكان . . في وقت

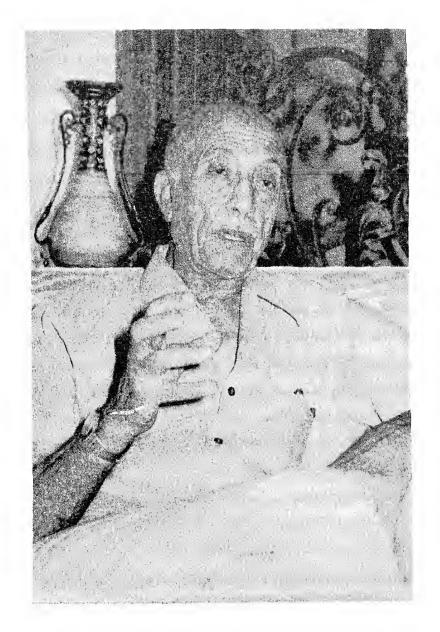

عبد المنعم أمين: اجتمعت بالامريكان سرا لتوطيد العلاقة بينهم وبين أنور السادات وقالوا لى الامريكان: نحن ضد عبد الناصر ولكننا نرحب بالسادات!!.

كانت العلاقات بينهما على غير ما يرام وانتهى الامر بمفاوضتك السرية بين الطرفين إلى شهر عسل دائم بين امريكا وأنور السادات انتهت بان امسحت شعبية السادات في امريكا اكثر من شعبيته في مصر ؟!

\*\* فى البداية ذهبت إلى انور السادات وإنا مؤمنا بأنه اضعف من أن يحكم مصر لوحده وقد قلت لزكريا محيى الدين والبغدادى وقتها يا جماعة أنت تعرفون أنور السادات جيداوما هى امكانياته وما هى عقليته . . ولابد أن نقف بجانبه من أجل مصر وقد قابلت أنور السادات ثلاث مرات . .

المرة الاولى حين القى خطابا فى البداية اراد ان يقلد فيه جمال عبد الناصر فى تحدى امريكا والاستعمار والسياسة الخارجية فقلت له : يا انور ليست هذه هى الطريقة التى يجب ان تسير عليها لان هذا التحدى سوف يضرك ويضر البلد وقلت له ايضا : لا تقبض على احدا بدون سبب فقال لى : قد فعلت ذلك لأن وزير الداخلية عرض على قائمة من الاسماء لاعتقلها ووضعها تحت الحراسة ولكنى مزقت هذه القائمة فقلت له : خير ما فعلت . ونصحته وقلت له : شوف جمال عبد الناصر بيعمل إيه . واعمل ضده ! ! ولا داعى لتحدى الامريكان لانهم ليسوا وحدهم اعداء البلد وبمقارنه امريكا بروسيا فأن امريكا قوة كبرى . . فقال لى انور السادات . . دول ولا . ! لا يريدوننى . . إنهم يريدون زكريا !!

\* استاد عبد المنعم أمين . واضح من حديثك لانور السادات إنك تحب امريكا إلى درجة العشق ؟!

\*\* اسف . . ليست مسالة حب لامريكا فالسياسة ان تبحث عن مصلحة الدولة وتحققها . . وهذا ما يقوله المنطق والعقل . . طالما إنهم لم يمسونى باذى . . لا اؤذيهم . . والحقيقة ان تحدى عبد الناصر لامريكا كان هدفه ان يحقق عبد الناصر من وراء ذلك البطولة على حساب امريكا . . وهناك حقيقة لا انكرها وهى ان الامريكان هم السبب الاساسى فى خروج اسرائيل وانجلترا وفرنسا من مصر . . . شم انكر هذه الحقيقة واقول : لا الانذار الروسى هو الذى اخرجهم . . . اسف ليس صحيحا ان روسيا هى التى ضغطت على الانجليز لخروجهم من مصر .

السادات قال لى: اذهب للامريكان واستشف منهم أن كانوا يريدونى أم ... لا ... وذهبت للقائم بالاعمال الامريكى ولم يكن موجودا فقابلت – وكان هذا سرا – نائبة وقلت له: أنا موفدا من عند أنور السادات لكى اسألكم: – هل أنتم ضده كرئيس للجمهورية وإن سياسة أنور السادات غير سياسة جمال عبد الناصر . - إن كنتم تريدون أن تريدون أن تؤيدوا اهلا بكم وإن حاولتم إن تحاربوه فسوف يتبع نفس المسلك ويسير عبد الناصر في كراهيته لكم!

فقالوا: لا نحن ضد جمال عبد الناصر . . وأكننا نرحب بأنور السادات وجاءنى الرد من نيكسون . . انا أرحب بالاتصال الجانبى وما يريده أنور السادات سوف أفعله! .

وكانت هذه هى البداية فى توطيد علاقة أنور السادات بامريكا وازدهارشعبيته فيها .

#### \* من قتل أنور السادات ؟!

\*\* غرورة وتحدية للناس وخروجه عن تحقيق العدل وخروجه عن كل القيم وعاداتنا واخلاقيتنا يكفى أن يقول فى نهاية ايامه فى خطاب علنى . . . « دول مرمدن زى الكلاب فى السجن » .

السادات هو الذى قتل نفسه وأثار الناس ضده لدرجة أنهم قتلوه فى النهاية . . الغرور ممكن أن يحطم الانسان وانتهى به الحال إلى أن أصبح هو السبب المباشر فى مقتله .

\* إلا ترى أية ايجابيات للثورة ؟! ما هـى اهم ايجابية للثورة من وجهة نظرك ؟!

<sup>\*\*</sup> طبعا . . هناك ايجابيات وعلى راسها التعليم . . ولكن التعليم المجانى من

وجهة نظرى لا يجب أن يكون جامعيا ولكن يتوقف عند المرحلة الثانوية ومن يريد أن يستكمل تعليمه مجانا فى المرحلة الجامعية فلا يكون الا بالتفوق العلمى . . . ولكن ما يحدث الان حول الايجابية إلى سلبية والنتيجة كما ترى الذى يحصل على ٥٠٪ يريد وظيفة . . ويجب أن يكون التعليم حتى المرحلة الثانوية مجانا وبعد ذلك تكون المجانية للمتفوقين فقط . . ايضا يحسب للثورة أرتفاع مستوى المعيشة ونظرة قبل الثورة والان تكفى لادراك هذا الفارق

### \* هل ثورة ٢٣ يوليو انتهت ؟!

- \*\* انتهت يوم أن تقاعسوا عن خدمة مصر وبدأت مرحلة الانحراف لا استطيع أن أحدد لك بالتحديد متى بدأت مرحلة الانحراف ولكن لما بدأ الحكم المطلق يسيطر على كل شيء في مصر واصبحت مصالح مصر هي المصالح الشخصية للحاكم فنحن لا نستطيع أن نقول أن جمال عبد الناصر رجلا خائنا أو لا يحب مصر ولكن يرى مصلحة مصر خلال مصلحته الشخصية ورفعته الذاتية فالثورة انتهت من هذا اليوم.
- \* استاذ عبد المنعم امين . منذ ٣٨ عامًا وفي نفس الزمان ونفس المكان الذي نجلس فيه جاءك جمال عبد الناصر ليخبرك بموعد الثورة واشتراكك فيها . وقبلت ان تشترك فيها وإن تستصدر امرا بأعلان حالة طوارىء للضباط والجنود وكان هذا كفيلا بأن تكون رقبتك في مقدمة الرقاب الطائرة في حالة فشل الثورة . . ثم حدث لك ما حدث وأبعدت عن مجلس قيادة الثورة لو عاد التاريخ إلى الوراء من جديد . . . هل كنت نقبل أن تشترك في الثورة رغم ما حدث لك منها ؟!
- \*\* والله عبد الحكيم عامر سالنى هذا السؤال عام ١٩٦١ . قال لى : لو قامت الثورة من الأول مرة ثانية . . . هل كنت ستخرج ؟ ! فقلت له : والله يجوز أول يوم كنت اشترك معكم لكن ثانى يوم كنت سأخرج من مصر كلها بعد ماتنجح الثورة . . . . انتم لايمكن لأحد أن يشترك معكم . . . ! فالثورة إشتراكنا فيها كجماعة . . .

والثورة ليست ضد مصلحة مصر ولم يعلق عبد الحكيم عامر . . ماذا يمكنه أن يقول ؟!

\* \* \*

وإلتفت إلى عبد المنعم أمين بعد أن إنتهى الحوار وقال لى : يقولون ما يقولون . . . فمادام الإنسان يستشعر بأن مايقوله صدقا فلاشىء يهم! .

# فتح الله رفعهت :

- نعم كانت هناك اسلحة فاسدة فى حرب فلسطين فقد حدثت
   إنفجارات فى بطاريتى . .
  - \* فكرة الضباط الاحرار ظهرت قبل حرب فلسطين . .
- \* رشاد مهنا لم يهرب من الثورة إلى العريش لأنه تم توديعه في منزل جمال عبد النامس .
- \* عبد النامير اختارني من المدفعية في مهمة خروج الملك فاروق.
  - \* حركة عمال كفر الدوار لم تكن حركة شيوعية . .
    - \* لم اعط منوتي لاعدام خميس والبقري
    - \* لم اكن من انميار اعدام الملك فاروق . .
- \* إذا فشل ضباط القيادة في تحقيق الديمقراطية فشل باقي افراد الشعب!!
- \* اخطر سلبيات الثورة هي التعذيب في السجون والمعتقلات!!
- \* نكسة ١٩٦٧ ليست هزيمة عسكرية فحسب بل ازمة حكم وديمقراطية .
  - \* الذي قتل أنور السادات هو اسلوبه!!

لم يتحمل فتح الله رفعت أن يقبض عليه في ازمة ١٩٥٤ وهو الذي حمل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥١ على عاتقه هو زملائه . . فحدث له نزيف داخلى في المعدة فلم يتحمل فتح الله رفعت أن يرى معاول الفساد والمحسوبية والاثرة تسيطر على الثورة التي ضحى بكل مرتخص وغال من اجلها وكاد أن يضحى بحياته من اجل أن تستمر نظيفة محققة المبادىء التي قامت من اجلها . .

وفتح الله رفعت من الضباط الاحرار الذين لعبوا دورا وطنيا حتى قبل حرب فلسطين فقد طلب نقل نفسه مع زميله وتوأمه الروحى محسن عبد الخالق إلي العريش في عام ١٩٤٧ لتدريب المتطوعين ليدخلوا الأراضى الفلسطينية للقيام بالأعمال الفدائية في المستعمرات اليهودية . . بل كان يدخل الأراضى الفلسطينية كل يوم خميس ويعود السبت من كل اسبوع من اجل تخريب المستعمرات اليهودية وقد نجح بالفعل في تخريب مستعمرة الدنجور ومستعمرة بئر اسحاق .

وقد ابلى بلاء حسنا فى حرب فلسطين حيث كان يشترك كمدفعية وكسلاح معاون فى معظم العمليات التى كان ابرزها عمليات تدمير مستعمرة ديريسين التى وقف امامها الجيش المصرى ثلاثة ايام . وقد خدم فتح الله رفعت فى كل ميادين القتال تقريبا من رفح إلى غزة . . إلى اسدود إلى عراق المنشية . . وإلى عراق سويداء . . وقد حصل على ترقية استثنائية وهى اعلى درجات التقدير فى حرب فلسطين من ضمن خمسة افراد فقط فى الجيش المصرى فاصبح يوزابشيا بينما حصل زميله محسن عبد الخالق على نجمة فؤاد .

ولم يكتف فتح الله رفعت بدوره ليلة الثورة بل امتد إلى اشتراكه فى قيادة القوات التى اخرجت الملك فاروق فلقد اختاره جمال عبد الناصر من سلاح المدفعية واختار عبد المنعم عبد الرؤوف من المشاه للقيام بمهمة خروج الملك تحت قيادة عبد المنعم امين ودخل فتح الله رفعت تحت وابل شديد من الرصاص . اطلقه جنود الحرّس الملكى وذلك لمقابلة النجومي باشا في قصر راس التين وقال له : أنا قائد المدفعية التي تحاصر القصر وقد رصدنا جميع المواقع والمدفعية مصوبة على كل

برج وسوف نضرب بعد نصف ساعة وفعلا خرج حامل الراية البيضاء بعد نصف ساعة ودخل أنور السادات وعلى ماهر في طريقهم إلى الملك حاملين تنازله عن العرش.

ومن رأى فتح الله رفعت الآن بعد مرور ٣٨ عاما على ثورة يوليو ١٩٥٧ والتى كان احد ابطالها . . إن الثورة لم تنتهى فالثورة ليست اشخاصا أو مواقف بل الثورة مبادىء وضعها ثوار وامن بها الشعب فاستقرت في وجدانه واصبحت جزءا لايتجزأ من نسيج حياته .

ومنذ عام ١٩٥٥ بدأ فتح الله رفعت مسيرة العمل الإقتصادى والذى بدأه ببنك التسليف الزراعى المصرى (بنك التنمية الزراعى) واصبح الان رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطنى المصرى ورئيسا للجنة الإقتصادية لمجلس الشعب . . . ايمانا منه بأن العمل فى خدمة مصر فى أى موقع من المواقع هو امتدادا اكيدا للثورة .

\* أستاذ فتح الله رفعت . . ماهو سر هذا التغيير المفاجىء فى حياتك بعد أن وصلت إلى السنة الثالثة بكلية الزراعة تركت الكلية وقررت الإنضمام إلى الكلية الحربية ؟ ؟

\*\* هى إرادة الله قبل كل شيء . فالحقيقة إننى بعد أن حصلت على البكالوريا سنة ١٩٣٨ تقدمت للإلتحاق بالكلية الحربية ولكنى لم استطع الإلتحاق بالكلية لأنه لم يكن لى نصيب في كشف الهيئة أو مايقال عليه " كشف الواسطة " فاضطرت للإلتحاق بكلية الزراعة وما أن وصلت إلى السنة الثالثة بالكلية عام ١٩٤٠ حتى قرأت اعلانا في جريدة البلاغ يطلب دفعة جديدة في الكلية الحربية فكان قرارى بضرورة إقناع والدى أولا لأنه كان يهدف ويريدني اصلا أن التحق بكلية الزراعة وبعد جهد جهيد استطعت إقناعه ودخلت بالفعل الكلية الحربية في دفعة عام ١٩٤٠ وقضيت الـ ٤٥ يوما الأولى بصعوبة شديدة لأن التدريس والتعليم في الكلية الحربية يختلف بالضرورة عن الجامعة ولكن رغبتي الاكيدة لممارسة العمل العسكرى

هو الذي زلل كل العقبات في الكلية الحربية حتى تخرجت. ولاشك أنني وفقت في دخول الكلية التي كنت اتوق للإلتحاق بها حبا في الحياة العسكرية رغم كل مشاقها وبعد اسبوع واحد فقط من تخرجي من مدرسة المدفعية كملازم بالمدفعية المضادة الدبابات انضمت القوات المصرية الموجودة بمنطقة القناة وكانت هذه المنطقة في ذلك الموقت (الحرب العالمية الثانية) هدف تكتيكي واستراتيجي لقوات الانجليز والالمان وظلت في هذه المنطقة «الشلوفة على وجه التحديد بالقرب من السويس» أكثر من عام ونصف حتى منتصف عام ١٩٤٣ وعدنا مرة أخرى لقواعدنا فعدت لكتيبة سلاح المدفعية والمساعدة للاولى الميداني وهو من المدفعيات المتوسطة ٢٥ رطل وكانت هي عصب المدفعية والمساعدة للاولى القوات الجيش عندما نتحرك دفاعا أو هجوما . . وهي هذه الفترة انضمت البطارية الثانية ميدان وكانت مشهورة بقيادتها وضباطها من الصفوة المنتقاة وكان أول من عرفته عن قرب هو الاخ محسن عبد الخالق وتم الترابط الظاهري ثم الترابط الفكري السياسي وهو ما اعتز به حتى اليوم وكانت الترابط الظاهري ثم الترابط الفكري السياسي وهو ما اعتز به حتى اليوم وكانت هذه الفتره بالنسبة لي بمثابة اطلالة ميدانية على أهم حدث عالى وهو تلك الحرب الصراع الاستعماري الدائر بين القري المتصارعة في هذه الحرب .

وكانت بالنسبة لى . وأنا المغرم بدروس التاريخ منذ صغرى – فرصة لا تصفح فصملا تاريخيا جديدا يمر بالعالم كله ويؤثر في بلدى الحبيب مصر – فقد انقسم الرأى العام في مصر بين فريق مؤيد للفاشية باعتبارها عدى الاستعمار البريطاني الذي يجثم على صدورنا منذ هزيمة العرابيين ١٨٨٢ – وفريق يؤيد الانجليز باعتباره استعمارا ضعيفا من المكن الحصول منه على بعض المطالب القومية .

وكان القسم الاول يشمل رجال السراى وبعض كبار ملاك الاراضى الزراعية والمثقفين وبعض القوميين الذين لجأوا لاعمال البطولة الفردية مثل عزيز المصرى .

أما القسم الثاني فقد كان أبرز مؤيديه حزب الوفد الذي نادى بتأييد الانجليز من غير دخول الحرب معهم - ثم المطالبة بالجلاء واعادة النظر في

معاهدة ١٩٣٦ بعد انتهاء الحرب.

ثم كان هناك قسم ثالث من غير المنتمين إلى الاحزاب ومن نوى التطلعات القومية الخالصة الباحثة عن طريق وسط – هذه الحيرة التى انعكست بالطبع على احوال الشعب المصرى واثرت على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية حيث كانت جماهير الشعب تشكو مر الشكوى من ارتفاع أسعار المواد التموينية بشكل مخيف والفلاحون يشكون من انخفاض أسعار القطن بسبب تقييد تصديره أثناء الحرب وخاصة وأنا من قرية معظم اهلها فلاحون تسمى كفرديما – ووالدى كان تاجرا للقطن بالاضافة لكونه من المزارعين.

كانت عينى على احداث الحرب العالمية الثانية وفكرى فى احوال شعبنا وأوضاع حكامنا – فقد كنت من هذا الفريق الثالث الذى يتطلع إلى طريق الخلاص من قبل أن يتبين معالم هذاالطريق أو حتى تتحد خطواتنا اليه ممن سعدت بهم أيضا خلال تلك المرحلة : عيسى سراج الدين وكمال لطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى وكنا بالطبع مترددين فى البداية إلى إن كانت الثقة هى المهيمنة على كل علاقاتنا ولقد قام بالتدريس لنا فى مدرسة المدفعية كمال الدين حسين رغم أننا لم نستمر بها لاكثر من ستة شهور ولكننا وجدنا فيه أنه رجل وطنى من الطراز الاول ويؤدى واجبه على الوجه الاكمل وكان يحظر كل منا بكل احترام وتقدير.

\* ومن من الزملاء شاركوا في بدايات هذا العمل الثوري وهذه التكوينات الثورية .؟

\*\* بداية فان العمل الثورى المنظم أو قل التكوينات السياسية في ذلك الوقت لم تكن قاصرة على القوات المسلحة بل كانت ساحة العمل الوطنى في مصر تتأجج بالحركة - وتموج بكثير من التنظيمات السياسية - بخلاف الاحزاب - ولقد بدأت الصراعات بين الاتجاهات السياسية تطفو على السطح بشدة بعد حادث ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ وتدخل الانجليز السافر لفرض الخوف والسيطرة الكاملة على السراى

والقضاء على أحلام الذين ارادو الاعتماد على المانيا ضد انجلترا ، واستطاعرا أن يحققوا فجوة خطيرة بين القيادة الوفدية وبين الشعب الذى كان يثق فيها عندما قبل النحاس تولى الوزارة تحت حماية الدبابات الانجليزية .

وبال الملك بعض التعاطف في صفوف الجيش المصرى الذي نال من كرامته هذا التدخل المهين ضد قائده الاعلى.

وزادت حوادث الجنود الانجليز في المدن الكبرى وكشر الاحتلال عن انيابه وكان رد الفعل الطبيعي أن ظهرت كثير من المجموعات والحركات السياسية – وكان بعضها تحت الأرض – وخاصة وأن أنتهاء الاعمال الحربية في ١٩٤٥ ادى إلى إنتشار البطالة بين طبقات العمال – وارتفاع تكاليف المعيشة – في نفس الوقت الذي أظهر طبقة من الرأسماليين اغنياء الحرب – كل هذه الظروف كانت من عوامل نمو القوى الشعبية في مصر.

والجيش في ذلك الوقت لك يكن منفصلا عن الشعب - فقد دخله أبناء الفلاحون والموظفون والطبقة المتوسطة عصب الحياة في قطاعات الشعب - لذلك كانت تكويناته هي صدى لذلك التيار الوطني الجارف التي يعتمل بين صفوف مختلف طبقات الشعب ما عدا الطبقات المستفيدة من كبار الملاك والرأسمالية المتعاونين مع السراي أو الاحتلال.

لذلك أنضم معنا العديد من الزملاء في اسلحة ووحدات أخرى مثل جمال منصور ومصطفى نصير وعبد الحميد كفافي وسعد عبد الحفيظ وعبد الفتاح أبو الفضل ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ويوسف حبيب ومصطفى فهمى ومحمد المصرى وكمال لطفى وخالد فوزى وابراهيم سيد عبد الله سالم وممدوح جبه والصيحى وحسن فهمى عبد المجيد وأخرين ذلك بالاضافة إلى محسن عبد الفالق – طبعا – ومصطفى كمال صدقى والاخير كان يمدنا باخبار السراى بدقة لاتصاله ماقرب المقريين إلى السراى .

وكانت المنشورات الثورية هي أول سلاح استخدم بضراوة ضد الانجلين والسراي – لذلك تم القبض على حوالي سبعة أو ثمانية ضباط من التكوين الذي يضمنا وهو رشاد مهنا ومصطفى كمال صدقى وحسن فهمي عبد الحميد وحمد يوسف حبيب . وخالد فوزى وعبد الحميد كفافي . ومصطفى نصير وممدوح جبه وكان ذلك عام ١٩٤٧.

وساعدنا الحظ في عدم القبض علينا ولكن المنشورات لم تتوقف - بل ووصلت إلى السرأى الملكي نفسه .

وكان الذى ساعدنا على توصيلها إلى هناك ضابط الحرس الملكى فى ذلك الحين كمال رفعت - كما استمر نشاطنا فى تجميع الاسلحة وارسالها إلى الاسماعيلية .

ثم الدخلنا ضابطا فنيا هو الأخ عبد القادر طه وكان مسئولا عن الحملة في بطاريتي وقد انضم الينا بعد استئذان الزملاء وقد وافقوا جمعيا لما يتمتع به من خلق ووطنية ثم أنه كان يجب ألا نركز على الضباط فقط بل لابد من الاستعانه بصف الضباط . . والجنود وإن كان ذلك من الصعوبة بمكان لكبر عددهم ومستواهم الثقافي والفكري ومن عام ١٩٤٥ و حتى عام ١٩٤٧ كانت لدينا معرفة شبه أكيدة بالعديد من التكوينات الموجودة في الاسلحة الاخرى .

وبعد أن تزايدت المنشورات المعادية للملك أو السرأى وللانجليز بعضها كان يصل السراى ثبت لذلك . وفي عام ١٩٤٧ تم القبض على سبعة أو ثمانية كلهم من تكويننا في الجيش منهم رشاد مهنا ومصطفى كمال صدقى وحسن فهمى عبد الحميد وعلى يوسف حبيب وخالد فوزى وعبد الحميد كفافي ومصطفى نصير وممدوح جبه . . ولم يقبض علينا ربما لاننا كنا أكثر حذرا فلم تكن لنا اوراقا أو اسلحة رغم إننا كنا أكثر المجموعات تنظيما وأكثرهم تجميعا للسلاح ونرسله للاسماعيلية .

ويعدما سعينا أنا ومحسن عبد الخالق - بطريقة غير ملحوظة - للنقل إلى العريش عام ١٩٤٧ حيث رأينا أن مناك حلقة أخرى من العمل الوطنى يمكن أن تؤدى فيها الرسالة التى أمنابها - وهى تدريب المتطوعين ليدخلوا الاراضى الفلسطينية للقيام بالاعمال الفدائية ضد المستعمرات اليهودية القريبة من العريش وحتى غزة.

## \* وما هو دورك في حرب فلسطين ؟

\*\* كما ذكرت حرب فلسطين في عام ١٩٤٧ نقلنا أنفسنا أنا ومحسن عبد الخالق في العريش لتدريب المتطوعين . . ليدخلوا الاراضى الفلسطينية للقيام بالاعمال الفدائية في المستعمرات اليهودية القريبة من العريش وحتى غزة . . كنا ندخل مع اخواننا الفلسطينين في المستعمرات القريبة رفح ودير البلح وقرب غزة وكم نسعفوا وهاجموا وقتلوا في تلك المستعمرات . . وهذا التدريب لم يكن ليتم بصورة رسمية بالطبع . . حتى أننا سئلنا عن ذلك رسميا . . وكنا بجانب تدريب المتطوعين ندخل الاراضي الفلسطينيةكل يوم خميس ونرجم كل يوم سبت صباحا .. ورصل بنا الحال إلى حدود دخول مستعمرة الدنجور ومستعمرة بئر اسحاق. ونجحنا في تخريبها وقد مثلت أمام لجنة تحقيق عسكرية حيث حدث بعد عودتنا من أحدى العمليات أن قطع اليهود الطريق علينا عند دير البلح فلم نتمكن من العودة وحدثت غارة من اليهودعلى مطار غزة وقتل عدد كبير من الفلسطينيين وحدثت مظاهرات خرجنا فيها ورأنا حسن كامل وكان ضابطا في مخابرات سيناء فكتب فينا تقريرا وحوكمنا وكاد الامر يصل إلى مجلس عسكرى لولا تدخل الاميرالاي مصطفى الصواف وكان في قريتنا وعلى صلة بوالدي وحدث تدخل ايضا من قائد المنطقة اللواء الموواي باشا في ذلك الوقت وكان يعرفني رغم أنني كنت لا ازال ملازم أول واكنه كان - يستدعيني باستمرار لالقاء كلمة دينية في المناسبات لاعجابه بالقائى بعد أن رأنى ذات يوم في مناسبة من المناسبات وكنت يومها القي شعرا فكان هناك تعاطف بينى وبينه فلم يصل الامر لمجلس عسكرى . . وفي هذه الفتره دخل كمال الدين حسين وأحمد عبد العزيز وخالد فوزى وحسين فهمى عبد الحميد



نعم كانت هناك اسلحة فاسدة في حرب فلسطين فقد حدث في بطاريتي انفجار في مدفعين . . انفجرت الدانة في الماسورة قبل أن تخرج منها . . حدثت خيانة .

مع المتطوعين إلى فلسطين قبل الحرب الرسمية في ١٥٥ مايو سنة ١٩٤٨ واستمر الامر هكذا حتى دخلنا حرب فلسطين من مايو ١٩٤٨ إلى يناير ١٩٤٩ حيث الهدنة الاخيرة .

وفى هذه الفترة كنا كمدفعية نشترك كسلاح معاون فى معظم العمليات . . ابرزها عمليات تدمير مستعمرة ديريسين التى وقف الجيش المصرى أمامها ثلاثة أيام . . وكان يجب الاستيلاء عليها لتأمين تقدم القوات المصرية الاخرى على الطريق حتى المجدل حسب الخطة الموضوعة . . وقد خدمت فى فلسطين فى كل ميادين القتال تقريبا . من رفح إلى غزة . . إلى أسدود إلى عراق المنشية . . وإلى عراق سويداء . . وهى فى الطريق إلى بئر سبع عند المجدل ومن عند القدس أيضا.

وكنت مع محسن عبد الخالق في الالاي الاول الميداني . . برتبة ملازم أول .

- \* وهل حقيقة ما تردد من أن هناك اسلحة فاسدة في حرب فلسطين ؟
- \*\* نعم . . لأن في بطاريتي حدث انفجار في مدفعين . . انفجرت الدانة في السورة قبل أن تخرج منها . . ونتج عن ذلك بعض الخسائر . . كما أنني سمعت عن احداث وخسائر مشابهة في وحدات وبطاريات أخرى .
- \* من المعروف إنك إيضا حصلت وزميلك محسن عبد الخالق على ترقيات استثنائية ؟
- \*\* حصلت على ترقية استثنائية في حرب فلسطين من ضمن خمسة من الجيش المصرى أنا وزكريامحيى الدين وكمال الدين حسين وصلاح سالم ومحمد أبو الفضل الجيزاوى وكمال بشارة يواقيم . وتعتبر الترقية الاستثنائية هي أعلى درجات التقدير لانك تدخل في دفعات أقدم من دفعتك . . فحصلت على ترقية استثنائية واصبحت . . يوزباشي . . وحصل محسن عبد الخالق على نجمة فؤاد .

- \* كان لكم مواقف في مواجهة القصر الملكي مثل عصا المارشالية . وعدم حضور حفل مولد الامير أحمد فؤاد . . هل كان ذلك بداية للعصيان المعلن في مواجهة القصر ؟ ؟ !
- \*\* لقد انتظمنا في التكوين وكان خطنا واضح منذ البداية . . ولكننا كنا نعمل في هدوء ولا نتحرك إلا بحساب ولا نشير إلى إننا متمردين ولكن في بعض الاحيان كنا نتخذ بعض الافعال بدافع وطنى مثل رفضنا الاشتراك في موضوع عصا المارشالية للملك . . وجمع النقود رغم قدراتنا المالية على ذلك . . حتى بعد أن عرض قائدنا بأن يدفع لنا من مصروفات الميس ولكنا رفضنا بحزم رغم التهديدات وفي المناخ العسكرى تكون مثل هذه الامور في منتهى الخطورة ومع ذلك صممنا على الرفض . .

ايضا في يناير ١٩٥٢ وجهت الدعوة للجيش لحضور مولد الامير أحمد فؤاد وكانوا يريدون تقديم هدايا فرفضنا الاشتراك فيها . . كان لابد أن يكون لنا موقف . . وأن نكون قدوة رغم خطورة ذلك علينا .

- \* ماهى الدروس المستفادة من حرب فلسطين من وجهة نظرك ؟ ؟!
- \*\* أولا: قناعة اكيدة شاركني فيها آخرون بأن ما يستحق أواوية القتال والتضحية من أجل هدف داخل الحدود هدف يمس شعب مصر ومستقبله هدف تحرير هذا الشعب ربقة الاحتلال وفساد الحكم وظلال الاستغلال.
- الشيء الثاني: والذي خرجت به من حرب فلسطين هو اقائي وتعرفي على جمال عبد الناصر. فلقد حدث هذا اللقاء في اسدود وأثناء الهدنة الأولى وكان بصحبته محسن عبد الخالق الذي كان له به صلة سابقة وكان عبد الناصر يبحث وينتقى الضباط الذين عرف عنهم الشجاعة والانضباط في الحرب.

التقى بنا وكان يعرف أننا فى تكوينات أخرى غير تنظيمية واستمر هذا اللقاء حتى الفجر - تحدثنا فى أمور كثيرة . وكان أول اختيار لنا ليضمنا إلى تنظيمه ..

\* استاذ فتح الله رفعت . . . هل يمكن أن نقول أن فكرة تنظيم الضباط الاحرار قد ظهرت في فلسطين ؟ ؟ !

\*\* فكرة الضباط الاحرار لم تظهر في فلسطين . . وإنما ظهر تكوينه الاول قبل فلسطين كانت هنا تكوينات مختلفة داخل الجيش تتفق على ضرورة تغيير النظام . . وكانت كل مجموعة تعلم أن هناك مجموعات أخرى . . وعندما فكر جمال عبد النامس في تنظيم الضباط الاحرار كان في الحقيقة يجمع تنظيمات كانت موجودة فعلا . . ويعيد ترتيبها وتجهيزها وتنسيقها تحت قيادته فحول هذه التنظيمات إلى تنظيم واحد وفكر واحد واتجاه واحد وقد حدث في اسدود وأثناء الهدنة الاولى حدث أن التقينا بجمال عبد الناصر وفي هذا اللقاء كان أول أختيار لنا لضمنا إلى تنظيمه وفي هذه الجلسة التي استمرت حتى الفجر تحدثنا كثيرا في أمور كثيرة . . رقد جانني جمال عبد الناصر حوالي أربعة مرات في منزلتي في ٦٣ شارع الرشيد بمصر الجديدة حيث كنت أسكن في ذلك الوقت أثناء حرب فلسطين ويجلس معنا بالساعات ومع زملائنا . . كان يتحدث عن كيفية توحيد ايطاليا وقدرات غاريبالدى وكيف وحد ايطاليا والدروس المستفادة لم يكن يرويها كتاريخ ولكن كطريقة تنفيذ وتكوين مجموعات مقاومة للوصول إلى هدفه . . وكان يتحدث في مرة أخرى عن مصطفى كمال اتاتورك وكذلك عن الثورة الفرنسية وكان يخرج علينا بالدروس المستفادة والحقيقة أن تنظيم الضباط الاحرار لم يكن يسمى هكذا فقد كانت تكوينات وجمعت بعد حرب فلسطين كما ذكرت واكن طرحت عبارة «الضباط الاحرار» لاول مرة في منزل شقيق جمال منصور في شارع مصر والسودان من شارع الملك سابقا حيث كانوا يسكنون في فيلا . . وفي بدروم هذه الفيلا كانت المطابع تدار لاخراج المنشورات السرية . . ويومها كنا على ما أتذكر أنا ومحسن عبد الخالق وجمال منصور وشقيقه وحسن ابراهيم وكان ذلك تقريبا في أوالحرعام ١٩٥٠ .

وقبل أن نطبع المنشور قال شقيق جمال منصور وما هو توقيعنا على المنشور هل نجعله الضباط القوميين أو الضباط الاحرار فقال جمال عبد الناصر: خليها الضباط الاحرار.

\* هل حقيقة أن رشاد مهنا نقل نفسه إلى العريش . . قبيل قيام الثورة هروبا من الاشتراك فيها كما تردد ؟!

\*\* كشهادة التاريخ اقول: أننا استدعينا في منزل جمال عبد الناصر في منشية البكرى لتوديع رشاد مهنا لانه منقول إلى العريش والذي سعى إلى نقله افراد من مجموعتنا من اعضاء الجمعية التأسيسية . وذهبت إلى منزل عبد الناصر خصيصا لتوديع رشاد مهنا واذكر أنه معنا يومها حسن ابراهيم وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين وحسين الشافعي وطبعا جمال عبد الناصر وأخرين ولا أحد يستطيع أن يقول أنه هرب لأنه لو كان الامر كذلك ما كنا لنعرف أو نجتمع لنودعه في بيت جمال عبد الناصر .

وفى هذا اللقاء تحدث عبد الناصر معنا حول كيفية التصرف فيما لو قبض على بعضنا بعد أن وصلت حرب المنشورات إلى ذروتها . . وطلب من باقى افراد التنظيم أن يدخلوا فى حالة استرخاء وكمون على أن يكون المسئول عن التنظيم فى هذه الحالة حسين الشافعي باعتباره احدث من انضم إلى التنظيم من الرتب الكبيرة وبالتالى قد لا يكون معروفا لقيادة الجيش والسراى!!

\* ما هو دورك ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . ١٩٩

\*\* فى ليلة الثورة كنت ومجموعتى فى هاكستب حسب الخطة وكان معى محسن عبد الخالق وعيسى سراج الدين وكمال لطفى وعلى شريف وعبد الستار أمين ووفاء جلال وأحمد شوقى المتينى ومنير شاش وغيرهم . . قبل ذلك بالتحديد يوم ٢١ يوليو صدرت الاوامر من قيادة التنظيم أن يتقابل الضباط الاحرار فى

سلاح المدفعية والفرسان في بيت أبو الفضل الجيزاوي في كوبري القبة للتعارف تحت إشراف كمال الدين حسين وحسين الشافعي . . . وكان التجمع كبيرا . . ومثيرا للشك خارج وداخل البيت . . خاصة وأن اخبار تحركاتنا قد تسربت في هذا اليوم فانفض هذا الاجتماع بسرعة على أن يوزع الضباط حسب الاسلحة في مجموعات عمل متناسقة حسب الخطة واتفق على أن يلتقي قادة هذه المجموعات في بيتي يوم ٢٢ يوليو وأن يلتقي ضباط التصدي لمقاومة التحركات في بيت محسن عبد الخالق وأخذ الاوامر التفصيلية غصر ذلك اليوم . . وكان على الاخرين أن يبقوا في منازلهم في الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم لتلقى الاوامر . . وفعلا . . حدثت هذه الاجتماعات . . ثم قمت أنا وكمال لطفى لنمر على بعض الضباط الذين طلبنا منهم البقاء في بيوتهم لاعطاء الاوامر لهم . . ولكن للاسف كان أغلبهم أما غير موجود . . أو موجود وينكر نفسه . . أو موجود وقابلناه واعتذر فلم نضيع الوقت . ورجعنا إلى نقطة التجمع التي كان سيخرج منها الضباط في هاكستب . . وفي طريقنا وجدنا القائمقام عبد العزيز فتحى أركان حرب ادارة الجيش يهرول والادارة مضيئة في كوبري القبة . . فاحسسنا أن الامر غير عادى . . وتأكدنا قد أنهم اخذوا خبرا . . فاسرعت إلى كمال حسين لا خطره بالامر فلم أجده فتركت له رسالة . . وعندما وصلنا نقطة التجمع في هاكستب وجدنا قوات كبيرة في وضع الاستعداد لمقاومتنا فقابلت قائدها وافهمته أن الثورة قامت ونججت ولا داعى المقاومة . . ولكن أركان حرب الفرقة سمع هذا الحوار وكذبه مؤكدا أن الفريق حسين فريد رئيس الاركان أعطى الاوامر بإيقاف أي تحرك بالقوة . . وامر البوليس الحربي بالوقوف على البوابات . فاصدرنا أوامرنا بتحريك البطارية الثانية التي كنت اقودها وخرجنا بعد أن ضربنا طلقات في الهواء . . . وتحركنا حتى وصلنا إلى روكسى فعرفنا بخبر الاستيلاء على القيادة . . . وكما ذكرنا هؤلاء الضباط الذين طلبنا منهم البقاء في بيوتهم - وعند المرود عليهم لابلاغهم بالاوامر لم نجدهم - يجب أن اذكر ايضا هؤلاء الزملاء المنظمين من أعضاء تنظيم الضباط الاحرار الذين لم يشاركوا معنا في هذه الليلة لاسباب خارجة عن ارادتهم -المجودهم خارج القاهرة في هذه الليلة ومنهم عبد الحليم أبو غزالة - ويوسف صبرى أبو طالب - وقد اشارت كثير من المراجع إلى اسمائهم باعتبارهم من

الضباط الاحرار إلا إنها لم تذكل عذرهم في عدم الخروج في تلك الليلة .

- \* استاذ فتح الله رفعت . . ذهبتم لبعض الاخوان المسلمين . . ماذا هو موقفهم من الثورة وهل اشتركوا فيها أم امتنع البعض ؟!
- \*\* ذهبنا لبعض الاخوان الذين في منازلهم بعضهم استجاب وكانوا قلة .. وبعضهم تعلل باعذار ولكن كان عدد الضباط قادرا على أن يغطى تكليفات من لم محضروا وبعض من مررنا عليهم في منازلهم كانت شققهم مغلقة . . ! !
  - \* ماهى الدروس المستفادة من احداث ثورة يوليو ١٩٥٧ من وجهة نظرك ؟!
- \*\* دروس التاريخ هي الاخطاء التي حدثت في السابق حتى لا تتكرد . . يمكن أن نستفيد من أخطاء الماضي . . إلا تحدث مجاملات في اختيار الرجال المواقع . . والاختيار السليم هو إحسان اختيار الحاكم والرجال ، والرجال ليسوا الذين يقولون نعم في كل الظروف وفي جميع المواقف ولكن الذين يقولون لا . . النين رأيهم يقولون بصراحة مطلقة من أجل مصلحة مصر . . . اختيار هذه الشخصيات ليس على اساس الصداقة أو الثقة فقط مثلما حدث مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وانتهى بكل الاحداث التي تعرفها . . المهم أن نستفيد من دروس الماضي من أجل مستقبل أفضل . .
- \* اشتركت في قيادة القوات التي الحرجت الملك فاروق . . هل حدثت مقاومة ؟!
- \*\* جمال عبد الناصر اختارنى أنا من المدفعية وعبد المنعم عبد الرؤوف من المشاه فى مهمة خروج الملك تحت قيادة عبد المنعم أمين وكان هناك ضرب رصاص ومقاومة شديدة فانذرتهم لمدة نصف ساعة باننا سوف نضرب وفعلا خرج ضابط يحمل الراية البيضاء بعد أن دخلنا وقبلنا النجومي وفي هذه الاثناء وجدنا أنور



اليوزباشى فتح الله رفعت واليوزباشى على الشريف والمقدم عبد المنعم أمين والملازم أحمد كامل ومساعد أول يوسف رشيد في الاسكندرية صباح ٢٦ يوليو ١٩٥٧ قبل محاصرة القصر وإجبار الملك فاروق على التنازل.

السادات وعلى ماهر في طريقهم للملك لتنازله عن العرش.

- \* وهل تبادلهم مع قوات القصر النيران ؟! عبد المنعم أمين قال لى أن الجنود انتابتهم حالة عصبية فاخنوا يطلقون الرصاص بلا هدف ؟!
- \*\* عساكر الحرس كانوا يطلقون الرصاص وأنا حين دخلت لمقابلة النجومى كنت اتفادى طلقات الرصاص وأنا في طريقي اليه في القبو الذي كان يجلس فيه .. وقلت له أنا قائد المدفعية . . ونحن رصدنا جميع القوى . . وبعدها بنصف ساعة كان كل شيء انتهى . .
  - \* هل كنت من انصار اعدام الملك لو لم يسلم نفسه ؟
- \*\* لا . . بالطبع . . لأن هذا لا يتسق مع اصولنا وتقاليدنا الريفية . . ولم تكن ثورتنا ثورة دموية . . وإن حاول بعد ذلك صلاح سالم وجمال سالم فيما بعد أن يفعل ذلك معى ومع زميلي محسن عبد الخالق مطالبين باعدامنا رغم أن دورهما كان محدودا للغاية في الثورة .
- \* اخر عبارة قالها الملك فاروق قبل خروجة من مصر للضباط الاحرار قال لهم: ليس من السهل حكم مصر . . هل كان صادقا فيما يقول ؟
- \*\* نعم فاروق أرسل لهم تلفرافا كان معناه أنه ينعى لهم فيه الوضع الجديد وهذه العبارة صحيحة لأنه استعدها من طبيعة الشعب المصرى الذى استقى جنوره الاجتماعية والسياسية من التيارات المختلفة التي توافدت عليه عبر العصور . . وفي رأيي أن الشعب المصرى شعب زكي ولماح ودائما ما يتوجس من الماكم والحقيقة أن الماكم المصرى في الايام الاولى الثورة لم يأخذ حقه الكامل في اختيار معاونية بل حدثت تهاونات كثيرة في النهاية إلى صحة هذه العبارة .



من رأى حسن ابراهيم أن خميس والبقرى لايستحقان الاعدام الآن ولكن في اغسطس ١٩٥٢ كانا يستحقان الاعدام!

- \* في الاسابيع الأولى للثورة كانت احداث ومظاهرات العمال والتي قادها خميس والبقرى في كفر الدوار وكنت من المشاركين في هذه المحاكمات مع حسن ابراهيم وعبد المنعم أمين وبدوى الخولى وعبد العظيم شحاته . . والحقيقة أنه قيل الكثير عن هذه المحاكمات وانها لم تكن تستحق الاعدام لأن البوليس هو الذي بدأ باطلاق النار من ناحية ترعة المحمودية . . وقيل إنها حركة فاشية في الجيش وأن الامريكان كانوا وراها واتهمت ايضا بأنها حركة شيوعية ؟ ؟ !
  - \*\* أنا وحسن ابراهيم لم نعطى اصواتنا للاعدام . . على ما أتذكر .
- \* ولكن عبد المنعم أمين قال لى أن محاكمات خميس والبقرى كانت تستحق الاعدام وقال أيضا أنها حركة شيوعية ؟؟ ما رأيك ؟؟!
- \*\* لا . إنها في رأيي لم تكن حركة شيوعية . . ربما كانت حركة فوضوية ولكنها ليست حركة شيوعية . . ثم أنه لم يحدث التحقيق الذي من شأنه البحث في الجنور وأيضا المسببات لهذه الحركة ثم أنها لم تكن تستحق الاعدام في حقيقة الامر رغم التخريب الذي تم وبهذا لم أعط صوتي للاعدام قطعا وكذلك اعتقد ايضا حسن ابراهيم .
- \* لكنى سألت حسن ابراهيم فقلت له : بعد ٣٥ سنة من إعدام الخميس والبقرى هل كانا يستحقان الاعدام ؟! فقال لى في سنة ١٩٨٧ لا يستحقان الاعدام . . لكن في أغسطس ١٩٥٢ كانا يستحقان الاعدام ؟! ما رأيك في ذلك ؟!
- \*\* يجوز أن حسن ابراهيم وضع عدة اعتبارات في نفسه من بينها أن هناك ثورة في بدايتها . ولابد من أظهار الحزم والشدة وخاصة وأن الظروف وقتها كانت تشهد صراعا في الكواليس بين الاتجاهات المحافظة التي يمثلها رئيس الوزراء المدنى الذي عين بعد نجاح الثورة (على ماهر) وبين مجلس القيادة الذي لم يكن ليطيق حكما يتعارض وارادتهم أويعرقل حماسهم للتغيير . وخاصة بعد أن

الخلافات بين الفريقين فيما يتعلق بالاصلاح الزراعى وموعد الاتنخابات البرلمانية - وهو ما عجل بعد ذلك باستقالة على ماهر وتولى محمد نجيب رئاسة الوزراء ١٩٥٢ وصاحبها حركة اعتقالات شملت مختلف الاتجاهات السياسية.

كانت تلك هي الظروف التي تمر بها البلاد عندما حدثت مظاهرات كفر الدوار لذلك فقد كنت من أنصار المحاكمة حتى أقصى عقوبة – ولكن عدا الاعدام – ورغم أن المدعى العام وقف أمام المجلس العسكرى الذي عقد جلسته بقاعة النادى الرياضي بمصانع كفر الدوار يوم ١٦ أغسطس ١٩٥٢ مطالبا باعدام ٢٩ متهما إلا أنه حين صدرت الاحكام في أغسطس من نفس العام لم تضمن إلا الموافقة على عدم اثنين فقط هما خميس والبقرى بأغلبية الاراء . . وقد صدق القائد العام (محمد نجيب على القرار بعد ذلك بعد أن استمع لاقوال مصطفى خميس يوم ٢٦ اغسطس بعد أن تم احضاره من الاسكندرية .

اذن فالأخ حسن ابراهيم قد يكون له العدر في تبرير الاعدام في هذه الظروف التي شرحنا طرفا منها .

\* اشتركت مع حسين الشافعي فيما سمي بمحاكمة الصولات – هل كانت مؤامرة لقب نظام الحكم ؟ ؟

\*\* فى ١٥ سبتمبر ١٩٥٢ عقد المجلس العالى برياسة البكباشى حسين الشافعى لمحاكمة المثل أحمد رأفت شلبى وشقيق الضابط زغلول شلبى بتهمة محاولة تحريض بعض العسكريين من الصولات على أحداث فتنة فى القوات المسلحة ووضع خطة لاعادة الملك السابق بعد القبض على القائد العام على العرش واشتركت فى هذه المحكمة وصدرت أحكام بالسجن والطرد من الخدمة للعسكريين المتهمين وصدق القائد العام على هذه الأحكام فى فبراير ٤ نوفمبر وخفف الحكم على المثل رأفت شلبى من المؤيد إلى الاشغال الشاقة ١٥ سنة وفى هذه الايام على المبت أنا وأحمد كامل لزيارة السجن الحربى ، فوجدنا قائد السجن وكان يدعى

نظيم محمد نظيم - وهو شقيق زميلنا جمال نظيم - يمارس هواية غريبة وهي ضرب المحكوم عليهم . على وجوههم صفعا بالاقلام . . وبالطبع كان هذه هي البداية لعمليات التعذيب التي تصاعدت إلى ما هو اشنع واقسى وأكبر جرما - مما أثار امتعاضنا وأضاف لاستيائي - مع التصرفات الاخرى التي أخذت في رصدها - لتكون سببا بعد ذلك لاختلافنا مع قيادة الثورة - ولم أكن أتصور في هذه اللحظة أنه سينتهى بى الحال أنا شخصيا إلى دخول السجن - بعدما قدمناه للبلد سواء في حرب فلسطين أو قبل قيام الثورة ويعدها . . التي خرجنا من اجلها ليلة ٢٣ يوليق ١٩٥٢ - لقد اصطدمت هذه التصرفات مع الصورة المثالية التي رسمتها في مخيلتي لمسيرة هذه الثورة - ولم يكن من طبيعي أن أناقش الاختلاف سرا - أو أن أقف صيامتا ازاء ما اراه ولا يعجبني - لذلك كانت مناقشات ضباط المدفعية اشبه بالبرلمان المفتوح الذي كنا ننتقد فيه تصرفات ضباط القيادة . وكنا ننظر إلى أي تصرف فيه شبهة على أنه كارثة مدمرة تستحق أن نوقفها مهما كلفنا الامر – وكان هذا هي اهم سبب وراء اختلاف المدفعية مع ضباط القيادة - كنا نريد أن نعود بالثوار إلى مثاليتهم . . ونعود بالثورة إلى نقائها . . وكان هناك سبب أخر هام وهو « الديمقراطية » التي خرجنا لنحققها لهذا الشعب ضمن اهدافنا الاخرى فاذا فشل ضباط القيادة في تحقيقها فيما بينهم وبين باقى الضباط الاحرار - فليس هناك أمل لتحقيقها لباقي الشعب مع صلاح سالم في كازينر الجمال بالجيزة – فقد كان صلاح سالم يسعى من وراء ذلك لكسب تأييدنا إذا ما اختصر عدد اعضاء مجلس القيادة إلى خمسة أو سبعة بدلا من ١٤ - طبقا لمشروع الحكم الذي قدم إلى جمال عبد الناصر وسبق أن حدثتك عنه .

# \* ماذا كنت تملك أنت رمحسن عبد الخالق لصلاح سالم ؟؟

\*\* كنا نملك الكثير . . اصوات المدفعية - وحب الزملاء لنا وارتباطهم بنا - فنحن يوم قبض علينا كان هناك خمسمائة من ضباط المدفعية يحتشدون لمطالبة عبد الناصر بالافراج عنا . وقد عرفت صلاح سالم وغيره - مدى قوتنا بعد نجاح القائمة التي رشحناها في انتخابات نادى الضباط باكتساح حيث فاز مرشحنا في

الانتخابات ( ابراهيم عاطف - ومصطفى توفيق ) وسقط مرشحى القيادة وهم ( عبد المجيد فريد - حسين ندى - ومحمد فوزى ) .

لذلك تم القبض علينا بعد هذه الانتخابات مباشرة.

- \* لماذا اصر كمال الدين حين على اجراء الانتخابات في ذلك الرقت ؟ ؟
- \*\* النية فعلا لم تكن متجهة إلى التجديد حتى لا تحدث انشقاقات داخل النادى ومع ذلك وافق كمال الدين حسين على اجرائها .
  - \* لقد قال لى عبد الخالق أنه كان يريد أن يضرب في الثورة . .
    - \*\* وإلله بسأل في ذلك محسن عبد الخالق . .
  - \* لماذا أركبوك في سيارة واحدة مع رشاد مهنا يوم القبض عليك ؟؟
- \*\* أنا عندما نزلت من منزلى مقبوضا على . . وجدت رشاد مهنا في السيارة فقلت له إيه إللى جابك ؟ فرد رشاد مهنا : إللى جابني هو اللي جابك . .
- \* لماذا هذا التزامن في القبض عليكما . . هل كان هناك ارتباط بينك وبين رشاد مهنا ؟
- \*\* بعد ٣٧ عام من تلك الاحداث وحين أخلوا إلى نفسى واتدبر الامر أجد أن هذا الارتباط المزعوم بدأ منذ تأزمت العلاقة بين مجلس قيادة الثورة وبين رشاد مهنا وبيتوا النية على اقصائه من هذا المنصب . . فالرجل كان صاحب رأى ورجال القيادة يريدونه مجرد رمز في منصب شرفي لذلك وجههوا اليه العديد من الاتهامات ولكن لان رشاد مهنا محبوب بين ضباط المدفعية فقد أجلوا هذا القرار

والحقيقة أن رشاد مهنا من الذين يقولون رأيهم بصراحة وبما يرضى الله ويحقق مصالح الوطن.

- \* هل فكرت بعد ذلك أن تعمل سائقا تاكسي . . ؟ ؟
- \*\* ایس سائق تاکسی بالذات . . لقد ذهبت ومکثت فترة فی قریتی وأرسل إلی عبد الناصر کل من الزملاء محسن عبد الخالق وجمال اللیثی وکمال لطفی ثم تقابلت مع عبد الناصر عدة مرات فی مکتبه وفی الحقیقة کان الرجل یستقبلنی بکل ود ویودعنی حتی باب مکتبه وکان مدیر مکتبه فی ذلك الوقت عبد القادر حاتم ولکننی فضلت الابتعاد خلال هذه الفترة ومکثت فی قریتی أشرف علی مساحة صغیرة من الاراضی الزراعیة کنت امتلکها فی ذلك الوقت مستثمرا خبرتی فی الزراعة .
- \* عندما جاء أنور السادات إلى الحكم قال لك: أنت فين يا راجل . . وهو الذي عينك لرئاسة بنك التنمية الزراعي .
- \*\* فى الحقيقة أن أنور السادات هو الذى ردنى من جديد إلى مكانتى العملية على الرغم إننى انتقدته كثيرا فى بداية الثورة بل كنت أحد أعضاء فريق المحاكمة الذى كلفه جمال عبد الناصر بسؤال عن علاقته بالحرس الحديدى ويوسف رشاد وزوجته . ولقد كنت أعمل قبلها فعلا فى بنك التسليف الزراعى المصرى منذ عام ١٩٥٥ .
- \* ما هو الدور الوطنى الذى قمت به من خلال عملك فى بنك التسليف ( بنك التنمية الزراعى ) فيما بعد ؟
- \*\* لقد قبلت التعيين في البنك بعد أن استرددت صحتى وتركت قريتي لاعمل في بعض الوظائف قبل أن انتقل للعمل في هذا البنك عام ١٩٥٥ في وظيفة تعتبر



فتح الله رفعت : رشاد مهنا لم يهرب من الثورة إلى العريش لأنه تم توديعه في منزل جمال عبد الناصر .

من بدایات السلم الوظیفی بهذا البنك . . فوضعت عینی علی كل صغیرة وكبیرة فی أعمال البنك واختصاصاته التقط منها وانتقی وأكون حصیلة من الخبرة والمعرفة بكل دقائق عمل هذا البنك الذی كان یقوم علی تمویل النشاط الزراعی فی مصر (فی حدود المفهوم الذی كان سائدا فی هذا الوقت) . ولاننی من بیئة ریفیة واعلم أن الریف وأهله ونشاطه هم عماد الكیان الاقتصادی لمصر —فقد حرصت علی تشرب كل ما أتیح أمامی من معلومات لذلك كانت اجتماعاتنا ولقاءاتنا فی منازل الاخوة الضباط المدفعیة نوع من أنواع الضغط علی مجلس قیادة الثورة لندخلهم معنا فی حوار من أجل مصلحة البلد — لم نكن ننظر لمناصب أو نضع اعیننا علی مصالح دوار من أجل مصلحة البلد — لم نكن ننظر لمناصب أو نضع اعیننا علی مصالح

# \* هذه النقطة تقودنا للتساؤل حول اسباب اختلافك مع الثورة في بدايتها ؟

- الثورة كهدف عظيم أو فكرة اعتنفتها مبكرا وعشت من أجلها وعملت على نجاحها مشاركا في الاعداد والتمهيد ثم التنفيذ لها - لم اختلفت معها - وأنما كان الفلاف مع الاشخاص الذين بدأوا يختلفون مع اهدافها ويتصرفون بطريقة تخرج بها عن الاهداف السامية لم نكن نضع اعيننا على مناصب ولكن دخلنا مع مجلس قيادة الثورة في حوار وقد تبلور ذلك كله في مشروع الحكم الذي قام بتقديمه محسن عبد الخالق باسم ضباط المدفعية إلى جمال عبد الناصر وبالاضافة إلى ارتكاز هذا المشروع على الديمقراطية كنظام للحكم - طالبنا باعادة تشكيل مجلس الرتكاز هذا المشروع على الديمقراطية كنظام للحكم - طالبنا باعادة تشكيل مجلس السطة العليا في الدولة . وتشكيل لجنة تقوم مقام البرلمان وتتكون من باقي أعضاء مجلس الثورة الذين يتركونه وعدد من الضباط الاحرار من غير اعضاء مجلس القيادة . . ويضاف إلى العسكريين عدد من المدنيين نوى الاتجاهات الوطنية والقومية - ومن اصحاب الرأى والخبرة وتقوم هذه اللجنة بدور التشريع المحافظة على جوهر الديقراطية ووقف الاتجاهات الاخرى - وعلى أن يتراوح عدد أعضاء هذه اللجنة بين . ٣ إلى . ٥ عضوا .

وإن تتولى السلطة التنفيذية وزارة بعينها مجلس قيادة الثورة . . وإن تنشئ وظيفة سكرتير عام لمجلس الثورة يتولى التنسيق بين كل من اللجنة الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .

وانتقاداتنا لمسلك اعضاء مجلس قيادة الثورة كانت نابعة من تأثير أى تجاوز يحدث من أحدهم على المناخ العام الذى كان ينتظر منهم الزهد والتقشف – والتفوق على النفس.

كنا نريد للثورة أن تحقق الديمقراطية والامان للمجتمع ولذلك كنا نجتمع فى منزل مصطفى توفيق كنوع من أنواع الضغط على مجلس قيادة الثورة لكى ندخلهم فى الحوار معنا من أجل مصلحة البلد . . لم نكن ننظر لمناصب أو نضع اعيننا على مصالح ذاتية ولكن مصلحة مصر كانت هى الهدف الاسمى والاوحد .

- \* لماذا انتقدت زوجة عبد المنعم أمين عضو مجلس قيادة الثورة وكنت تجتمع مع صلاح سالم ومحسن عبد الخالق ومحمود رشيد المحامى لانتقاد زوجة عبد المنعم أمين وقلتم أنها تغشى اسرار مجلس الثورة ؟
- \*\* لم يحدث ذلك مطلقا . . كنا نجتمع ولكن لهدف أخر ليس الحديث عن زهجة عبد المنعم أمين ولكن هو الضغط على زملائنا الضباط الاحرار باعتبارهم الجمعية العمومية على مجلس القيادة المكون من مجلس الثورة . وكان الهدف كما ذكرت هو مصلحة مصر . . لم نقل أن زوجة عبد المنعم أمين هي السبب في تسرب الخبر ولكن قلنا والله أعلم أنه صعلاح سالم .
- \* ولكن من الغريب أن عبد المنعم أمين قال لى : أن صلاح سالم استغلكم أنتما الاثنين ( فتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق ) في ضربه .
- \*\* صلاح سالم لم يكن له دور بارز أو مؤثر في الثورة بل أنه اساء اليها

بكثير من تصرفاته المعروفة – وقد سبق لى أن اوقفته عند حده فى مواقف كثيرة – وكان ذلك علنا فى مؤامرات شهدها كثير من المعاصرين الاحداث أو أنت لابد إنك تعلم ذلك من دراساتك الواسعة لاحداث الثورة – فكيف كان يستغلنى أنا ومحسن – ونحن أصحاب مبدأ وموقفنا واحد ورؤيانا شديدة التقارب – لكل الاوضاع السائدة فى ذلك الوقت – وهى تختلف تعاما عن موقف صلاح سالم – وإذا كان عبد المنعم أمين يقصد بذلك اجتماعى أنا ومحسن عبد الخالقوكمال الطفى بالتمهيد لهذا القرار بين ضباط المدفعية وكل من بين الجهات التى سافرنا اليها العريش ورفح حيث خصصوا النا طائرة خاصة لنلتقى بضباط المدفعية هناك . . ولم يصدر قرار عزل رشاد مهنا إلابعد أن انتهينا من هذا التمهيد . . وكنا نحن قدصدقنا بعض وحين حدثت احداث المدفعية قبض على ٣٥ ضابط وعلى رأسهم رشاد مهنا . . فلقد صوروها على إنها مؤامرة شاركنا فيها لنعوض رشاد مهنا عما حدث له – ورغم إننا ومحسن عبد الخالق كنا من المشاركين في التمهيد لعزل رشاد مهنا – الا انهم ربطوا بين الامرين بطريقة مخلة ومختلفة تماما عن الواقع – اذن فأين هذا الارتباط . . ؟

<sup>\*</sup> لماذا أعتبر مبلاح سالم القبض عليك فرصة ليرد لك الصباع صباعين ؟ ؟

<sup>\*\*</sup> سبق إن قلت لك رأيى فى صلاح سالم وبالطبع فهو لم ينسى لى مواقفى معه عندما حاول الخروج عن اللياقة فى حديثة معى من خلال المناقشات العامة – حيث كان يتحدث فى موضوعات لا ترقى لمستوى وضعه كعضو مجلس قيادة الثورة ولكننى لم اكن اتعمد أن اوجه اليه صاعا – ليرده إلى فيما بعد .

<sup>\*</sup> كنتم تنتقدون في ذلك الوقت اعضاء مجلس قيادة الثورة والرفاهية التي دخلت في حياتهم وإنهم يركبون السيارات الفارهة .

<sup>\*\*</sup> المناخ العام كان يومىء بذلك وهذه كانت حقيقة لدرجة إننا قلنا لهم لو

كانت لديهم قدره ذاتية وليس عن طريق الثورة مثلا أن تسكنوا في فيلات أو تركبوا سيارات فارهة فلا داعى لذلك لأن الثورة قامت لرد المظالم عن الفلاحين من اصحاب القصور فلو لديك القدرة على أن تسكن قصرا فلا داعى لذلك . . تفوق على نفسك . . وهذه هي القدرة الحقيقية . . أن ينتصر الانسان على نفسه . . ولذلك تجدني كما ترى اسكن في منزل عادى وأثاث منزلي لا يختلف عن أي شخص من عامة الشعب كما ترى . . لانني التزمت بمبادىء اساسية في حياتي الثورية . .

\* استاذ فتح الله رفعت - حين دخلت السجن لأول مرة - بعد اعتقالك تعرضت لنزيف في المعدة . . كما نزف في الوقت نفسه - مصطفى راغب دما من عينيه هل احسست يومها أن الثورة هي ثورة نزيف الدماء والفساد ؟ ؟

\*\* الفساد لم يكن قد حدث بعد . . ولكن صدمتى الشديدة كانت كيف يحدث لى ذلك من اخوانى الذين لم اتامر ضدهم – بل حاولت مخلصا مع باقى اخوانى أن اوجه اليهم النصيحة – حاولنا أن نكون ضميرهم الذى ينبههم إلى بدايات الأخطاء – ولكنهم في ذلك الوقت حاولوا اسكات هذا الضمير – وادعر أننا قد جهزنا لهم اجولة لنضعهم فيها ونلقيهم فى البحر ونخلص مصر منهم كما خلصناها من الملك الفاسد وربما أن احد من الأخوة المجتمعين قال هذه الكلمة فى اجتماعاتنا وبالطبع لم يكن لينفذها أى احد منا – ولكنه كان مجرد كلام الضغط عليهم . .

\* حين نقلت إلى المستشفى هل زارك احد من مجلس قيادة الثورة ؟ ؟

\*\* نعم زارنى محمد نجيب وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين وعبد اللطيف البغدادى دون أن نتحدث فى شىء لأن حالتى لم تكن تسمح – كما كاتبنى عبد الناصر مرارا وبعدها سافرت للعلاج بالخارج واصبح معاشى ١٨ جنيه و ٢٥ قرش .

<sup>\*</sup> لك دور مشهود في التعاون الزراعي بوصفه التنظيم الشعبي في الريف؟؟



النقيب فتح الله رفعت بعد قضية المدفعية وهو يرقد في المستشفى العسكرى العام بعد اصابته بنزيف في المعدة ويزوره الرئيس محمد نجيب.

\*\* العمل في بنك التسليف الزراعي والتعاوني قد تطور إلى مرحلة أخرى سمى فيها المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني عام ١٩٦١ – وكان بالنسبة لي سباحة في بحر المشكلات التي يعاني منها الفلاحون . وقطاع الريف في مصر (أي غالبية المجتمع المصري) تقريبا وكان سعى الدعوب في هذا البحر أن أرسى بعض الدعامات التي تعين هذا القطاع على القيام برسالته واقصد بذلك التعاونيات الزراعية بوصفها المنظمات الشعبية الاصلية التي تعيين اهل الريف على الامساك بزمام امورهم الاقتصادية وتوجيهها الوجهة التي تحقق مصالحهم الحيوية.

ولطالما اصطدم هذا السعى بالعديد من المعوقات – واكنى ظالت اتحين الظروف المناسبة لتحقيق مااتمناه لقطاع التعاون وهو ماوفقنى الله إليه وسأتعرض له فيمابعد ومن خلال موقعى كنائب لرئيس المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى في عام ١٩٦٣ حاولت أن اضع سياجا احمى من خلاله هذه المنظمات وادفعها لتطوير انشطتها كل ذلك وأنا اسبح في بحر المشكلات التي يعاني منها قطاع الزراعة في مصر بوجه عام والتنظيمات التعاونية بوجه خاص – واستطعت بحمد الله – أن اضع يدى على الكثير من مواطن الخلل واوجه القصور التي ادت في وقت من الاوقات أن اصبح على الفلاحين مديونيات تزيد على ٧٠ مليون جنيه من الصعب تسديدها – والجمعيات التعاونية مصابة بالشلل – اوضاع كانت تخسر في نفس كثيرا وتزيدني تصميما على مواصلة السباحة حتى اصل إلى بر الامان ..

وعندما توليت رئاسة هذه المؤسسة في عام ١٩٧٧ وجدت أنها لن تستطيع أن تضطلع بدورها أو تعين غيرها سواء تشكيلات تعاونية أو خلافه إلا إذا تخلصت من المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاقها فبدأنا في تحديد التصورات للحلول المكنة مستعينين في ذلك بعد عون الله وسلامة المقصد – بكل مااكتسبته من خبرات عملية وتطبيقية في تلك المفترة الطويلة التي امضيتها في البنك منذ عام ١٩٥٥ وكان اهم تلك الحلول: تصحيح مسار هذا البنك وتحديد اهداف اكثر شمولا واتساعا لتغطى كل ماتصورت أنه يحقق التنمية الشاملة بمفهومها العميق للريف المصرى.

\* حققت تغييرا ثوريا شهدته الجميع في بنوك التنمية ماذا كانت النتيجة ؟ ؟

\*\* ذلك في المرحلة الجديدة التي بدأت مع استصدارنا للقانون ١١٧ لسنة ٧٦ بتحويل المؤسسة إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . . تصحيحا لاوضاعه التنظيمية والادارية وهياكله التمويلية ووضعه على الطريقة التي طالما تصورتها وظللت سنوات طوبلة ادرس واخطط لاحداثها مستعينا في ذلك بكثير من المعطيات السياسية والاجتماعية التي مرت على شخصيا وغلى المجتمع المصرى وتمكنت بعون الله وحب اخواني العاملين في كل مواقع البنك من أسوان إلى مرسى مطروح من تحقيق طفرة بكل المقاييس الاقتصادية التي ربما عبرت عنها الارقام اكثر من أي كلمات ففي المرحلة الأولى بعد صدور هذا القانون تمكننا من تسديد كل خسائر البنك التي زادت عن ٦٤ مليون جنيه - وحققنا استقرارا وظيفيا واوضاع مادية متميزة اكثر من خمسين الف هم العاملون في بنوك التنمية وبعد أن رتبنا البيت من الداخل كان لابد وأن نلتفت إلى الجناح الآخر لعملية التنمية الشاملة في قطاع الريف وإقصد به التنظيمات الشعيبة التي تعتبر الركيزة الإساسية في تلك التنمية .. فكانت مرحلة وضع استراتيجية جديدة للعمل التعاوني في مصر التي شرفت بتحمل مسئولية اعدادها وهي استراتيجية تقوم على ضرورة أن يعتمد التعاون الزراعي على الفلاحين - التعاونيين المؤمنين بأهدافه بوصفه تنظيمهم الشعبي - الذي يحددون من خلاله إحتياجات الريف المصري سواء من مستلزمات الانتاج التقليدية أن متطلباتهم من وسائل التنمية غير التقليدية - بعد تزليلهم على مايحقق التعاون اهدافه في مجالات انتاجية وتسويقية بل وتصديرية أيضا وعلى مختلف مستويات التنظيم التعاوني سواء جمعيات قاعدية أو مشتركة أو مركزية -وعلى أن يكون دور البنك هو مساعدة هذه التنظيمات بالتمويل اللازم لهذه الانشطة المختلفة التى تنبع من التعاونيين انفسهم وتعبر عن تطلعاتهم المشروعة لتنمية الريف المصرى . ولعل ذلك الجهد الذي بذاناه للأخذ بيد التعاونيات ودعمها - كان وإحدامن الاسباب التي جعلت الترفيق يحالفنا في مسيرة البنك بحيث وصل الفائض الذي قدمناه للخزانة العامة ١١٠ مليون جنيه في أخر عام تركت فيه البنك . .

إضافة إلى علاقات قوية مع الهيئات التمويلية والدولية ساعدت على تحقيق أهداف البنك وتحقيق الانطلاقة التنموية التى دخلت كل بيت قريبا فى الريف المصرى . .

وذلك هو الهدف الاسمى الذى سعيت إليه يوم شاركت فى العمل الوطنى والسياسى منذ الاربعينات والذى شكل واحدا من المرتكزات التى شاركنا فى احداث الثورة من اجلها . .

هدف خدمة هذا الشعب الوفي ورد بعض الجميل إليه . .

\* لكن الكثيرين حاولوا إيعاز صدر أنور السادات نحوك وتذكيره بما فعلته وقلته عن علاقته بناهد رشاد فماذا كان رد فعله وما حقيقة هذه العلاقة ؟ ؟

\*\* بداية فإن هذه العلاقة إذا فكرنا فيها اليوم بعد كل هذه السنوات سنضعها في مكانها الصحيح بإعتبارها أن وجدت كانت في فترة شباب – لذلك فهي اليوم مجرد كلمات في الهواء . . وربما كان السبب في ترددها حينذاك هو علاقة السادات بيوسف رشاد خلال فترة طرده من الجيش ثم مساعدة الأخير له على العودة إلى الخدمة العسكرية وماترتب على ذلك من توثق علاقتهما وكثرة تردد السادات على منزل يوسف رشاد .

ورغم محاولات البعض تذكير السادات بمثل هذه المواقف إلا أن الرجل وللمائة لم يتغير بل على العكس . . حينما بلغت سن الستين واردت مدة خدمتى فى بنك التنمية الزراعى لم اطلب منه ذلك – بل بعثت له بورقة اقول له فيها . .

إننى قاربت الستين واريد أن اذهب إلى بنك آخر – وكنت اعنى بذلك البنك الوطنى المصرى الذى اعمل رئيسنا لمجلس ادارته حاليا ويومها قال السادات لفوذى عبد الحافظ فتح الله لايخرج من بنك التنمية – اتصل بفؤاد محيى الدين وقل له تتخذ الإجراءات لبقاء فتح الله في البنك .

ولقد اعطانى اكثر مما اردت - فقد جدد لى خدمتى كرئيس لمجلس ادارة البنك اربع سنوات كاملة وهى اقصى حد فى القانون .

\* هل تتفق مع صديق عمرك محسن عبد الخالق إن الثورة إنتهت عام ١٩٥٤ – أما مع البعض الذي يقول أن الثورة إنتهت في ١٩٦٧ أم أنك من انصار أن الثورة إنتهت يوم مصرع السادات – اخر مجلس قيادة الثورة في الحكم – في حادث المنصة في 7 اكتوبر ؟ أما أن الثورة لم تنتهي في رأيك . . ؟

\*\* لا . . أنا اختلف مع كل هؤلاء - فالثورة لم تنتهى مع قضية المدفعية -عام ١٩٥٣ - ولم تنتهى بازمة ١٩٥٤ - ولم تنتهى في عام ١٩٥٦ بعد حل مجلس الثورة وتولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية ولا مع نكسة ١٩٦٧ - أو بإنفصال سويا أو حتى بوفاة عبد الناصر عام ١٩٧٠ كما ربد البعض بعد كل خلاف أو قضية يدعون أن الثورة قد إنتهت عند هذه المرحلة أو تلك . فالثورة في رأيي ليست اشخاصا أو مواقف - بل الثورة مباديء وضعها ثوار - وآمن بها الشعب -فإستقرت في وجدانه واصبحت جزءا لا يتجزأ من نسيج حياته السياسية ويكفى للتدليل على ذلك أن الحزب الوطني الحاكم ليس وحده الذي يعلن في وثائقه المختلفة " أنه هو التعبير الحي عن الالتزام بتطبيق مبادىء ثورة يوليو من اجل الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية وتأصيل الديمقراطية في ظل حياة حزبية سليمة " -بل أنه حتى احزاب المعارضة المصرية حرص أغلبها على أن ينسب نفسته لثورة ٢٣ يوليو - وفعلا ظلت صلة نسب بدرجة أو بأخرى فالتجمع منذ نشأته يرأسه الاخ خالد محيى الدين وهو من قادة الثورة ويضم الحزب العديد من الناصريين كما يقواون . . وحزب الاحرار يرأسه الاخ مصطفى كامل مراد وهو من الضباط الاحرار وحزب العمل الاشتراكي فتح أبوابه دائما لعدد من الناميريين ومازال يذكر في كل وقت أنه امتداد لحزب مصر الفتاة صاحب العلاقة الوثيقة بالثورة وزعيمها جمال عبد النامس . حتى حزب الوفد الذي يتزعم المعارضة ضد الثورة - ضم اخيرا بعض الضباط - ولايستطيعون رفض الكثير من المكتسبات التي حققتها ثورة يوليو ورسختها في نفوس وضمائر الاجيال منذ عام ١٩٥٢ وحتى اليوم.

فهل يستطيع احد بعد ذلك أن يدعى بأن ثورة يوليو قد إنتهت . . ؟

<sup>\*</sup> ماهي أهم ايجابيات وسلبيات الثورة من وجهة نظرك ؟ ؟

\*\* إجابة هذا السؤال تحتاج لكتاب كامل ريما فكرت في كتابته يوما ما . ولكن استطيع أن اعطيك تقييما مختصرا لايجابيات وسلبيات الثورة . . وقبل ذلك فلابد من التقرقة بين الثورة بوصفها حركة وطنية لها رسالة واهداف محددة . وبين منهج الحكم الذي إتخذته حكومات الثورة . . فهي بوصفها حركة وطنية خالصة قام بها زعيم عظيم هو جمال عبد الناصر اكن له كل الحب والتقدير . . وأنا اقرر ذلك رغم مااصابني على يديه وحكيت لك طرفا منه . ولكن الحقيقة احب إلى من نفسى وهذه الحقيقة لايستطيع أن ينكرها حتى خصومه . . فقد إستطاع أن يلهب حماس الشعب ويجمعهم حول حلم في تغيير يومهم وامل في غد افضل .

وكانت اهداف الثورة التي خرجنا جميعا لتفجيرها . واضحة في اذهاننا وعلى حد تعبير الدكتور ثروت عكاشة في كتابه الأخير (فأنه لم يكن من المكن أن يخرج في ليلة ٢٣ يوليو هذا العدد من ضباط الجيش المختلفي الاتجاهات والميول السياسية حاملين رؤوسهم على اكفهم وهو يسعون إلى اهداف غامضة) ففي مجال الايجابيات . . استطاعت الثورة أن تحقق معظم اهدافهاالسنة . . وما لم يتحقق فقد حدثت محاولات جادة لتحقيقه واكاد اجزم بأن هذه المحاولات مازالت مستمرة إلى اليوم . ولكن يكفى الثورة مااحدثته من تغيير جذرى وشامل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية - وتحريرها للمواطن المصرى من الاستعمار والاستفلال - وفتحت الباب واسعا لطبقات الشعب الكادحة لتحقق حلم حياتها في مستقبل افضل بالحدود بداية من قانون الاصلاح الزداعي إلى مجانية التعليم -وتأميم القناة وإقامة السد العالى وتأكيد زعامة مصر لامتها العربية . . وقارتها الافريقية . . بحيث كانت ثورة يوليو هي ملهمة الثورات والحركات التحريرية في العالم اجمع - وكان لها القضل في استغلال العديد من الدول في مختلف القارات هذا عن الثورة - أما عن منهج الحكم الذي سارت عليه الثورة فأنه يرتبط بالبشر الذين قاموا على تنفيذ هذا المنهج . . ولقد الضبحت لك مسبقا أننا بعد سنة شهور فقط من قيام الثورة اعترضنا وبشدة على النهج الذي نهجه فؤلاء الاخوة . . ؟ فلقد رأينا هذه الاخطاء مبكرا وهي مازالت بضبع سنتيمترات قليلة ولكن على حد تعبير المهندسين - فلقد اتسع هذا الخطأ الصغير عند التنفيذ ليصل إلى عشرات

الامتار . .

فبقدر عدد الاكفاء والشرفاء الذين تحملوا مسئولية الحكم في عهود الثورة كان هناك عدد آخر من كانوا في السلبيات التي شابت مسيرة الحكم – ولعله تركين السلطة في يد جمال عبد الناصر اتاح لهؤلاء الذين لم يحسن اختيارهم – الفرصة ليزينوا له الكثير من الامور التي تحقق لهم مغانم شخصية . فجرت خلفها نظام الحكم كله إلى سلبيات لايمكن انكارها حتى لواحد من رجال هذه الثورة .

ولكن السلبية العامة التى اشعر باثرها حتى اليوم هى أن الثورة حين اعطت العديد من الحقوق لم تراعى الالزام بالواجهات المقابلة لتلك الحقوق وهى السلبية التى تعانى منها حتى اليوم فى العديد من مرافقنا .

- \* هل ترى أن المعتقلات والسجون والتعذيب التي إنتشرت في فترة من فترات الثورة يمكن أن تضاف إلى سلبياتها ؟ ؟
- \*\* لاشك في ذلك ولقد رأيت بنفسي في السجن الحربي في بداية الثورة ماحدث من اعتداء قائد السجن الحربي على أحد الصولات المحكوم عليهم في احدى القضايا بصفعة على وجهه وكان هذا بالطبع في بدايات التعذيب الذي إستشرى بعد ذلك وشمل كل الوان وصنوف التعذيب على ايدى جلادين مرضى النفوس . . وجد مثلهم في كل العهود ولكن الثورة بريئة منهم فلم نقوم بالثورة لنظلص الشعب من عبودية واستعباد مستعمر اجنبي لندخله في اذلال نفر من مواطنيه اهدروا انسانية العديد من رجالات هذا الوطن . . وللاسف فإن هذه الامور لم تسيء فقط لمن قاموا بها بل اساحت لنظام الثورة .
- \* أستاذ فتح الله كنت مع محسن عبد الخالق في بداية الثورة في جهاز امن البولة وكان نواه لجهاز المخابرات بعد ذلك مارأيك فيما يثار الآن لهدم جهاز المخابرات ؟ ؟

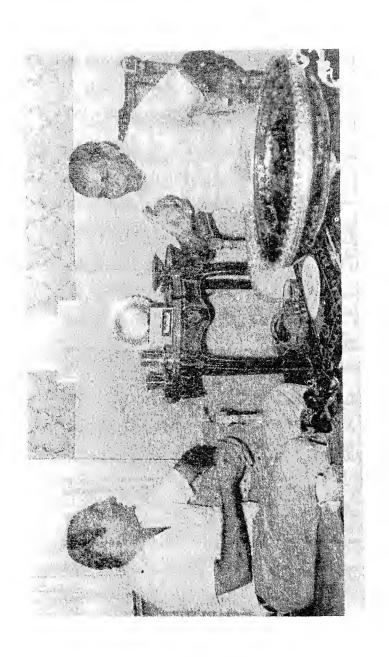

فتح الله رفعت يقول لحمود فوزى : السادات وهو يقود مركبة الحكم إُربك العديد من الجماعات في مصر بتحولاته المفاجئة وصدماته الكهربائية الشديدة وأصيب نتيجة لذلك لكن سيظل رغم ذلك الزعيم الشجاع صاحب أصعب القرارات .

\*\* الانحراف أو التجاوز من بعض الاشخاص امر وارد في أي جهاز كبير سواء كان مخابرات أو غيره وفي العديد من دول العالم وإنما العبرة في تقييم أي جهاز يكون بعدى ماحققه هذا الجهاز رغم ذلك من انجازات ومصالح هامة للدولة .

واعتقد أنه لوقرأت وروجعت تقارير المخابرات التي حصل عليها قبل عام ١٩٦٧ – ماحدثت نكسة ١٩٦٧ .

- \* من المسئول عن نكسة ١٩٦٧ . . القيادة السياسية أم القيادة العسكرية . . ؟
- \*\* الاثنين معا . . فهناك تكافؤ في هذه المسئولية فهي لم تكن هزيمة عسكرية فحسب بل كانت ازمة ديمقراطية وازمة سياسية وازمة نظام وازمة حرية وكما عبر عن ذلك بعض كتابنا وهي الامور التي كنا اول من استشعرها بل كدنا نتنبأ بها يوم رفضنا الاوضاع التي تلت قيام الثورة . . ودفعنا الثمن غاليا من محاكمة وعزل من الجيش ثم السجن إلى آخر ماتعرفه عن ذلك . .
- \* هل لى امتد العمر بجمال عبد الناصر لقام بنفس الدور الذي قام به السادات في أكتوبر ١٩٧٣ . ؟
- \*\* حرب أكتوبر لم تقم من فراغ فقد سبقها اعادة بناء القوات المسلحة وتدريبها وتسليحها . . ثم مهدت لها حرب الاستنزاف وكل ذلك كان من ورائه جمال عبد الناصر ثم جاء السادات واستكمل عمليات الاعداد العسكرى واضاف إليها عملية رأب الصدع في الجبهة الداخلية وتصحيح بعض الاوضاع التي لاشك كان لها تأثير كبير على الجبهة العسكرية . وكذلك جمع الشمل الدول العربية وتهيأة المسرح الدولي لهذه الحرب وهي إضافات أساسية كان مهندسها البارع هو أنور السادات ويبقى للاخير أيضا إضافة أساسية وهي شجاعة إتخاذ قرار الحرب وتحمل مسئولياته وتبعاته .

ويجب ألا ننسى هنا أن النصر تحقق أولا وقبل كل شيء بشجاعة الرجال في القوات المسلحة المصرية - وإيمانهم بالله وبعدالة قضيتهم .

\*\* السبب الظاهرى هو أن قتلة السادات من المتطرفين ولكن السبب الحقيقى هو أسلوبه الذى لايتفق مع رد الفعل الجماهيرى ثم ذبح الديمقراطية وإعتقاله للقيادات المختلفة في مصر وفي أحداث ه سبتمبر ١٩٨١ والذى افرج عنهم الرئيس حسنى مبارك بعد ذلك وهي من الحسنات التي وضعت حسنى مبارك في قلب الجماهير منذ اللحظة الأولى فاعاد بأسلوبه الحياة إلى مجاريها الطبيعية.

السادات كان زعيم له أسلوب خاص في سياسة الامور ومعالجة المشكلات - وقد اطلق المحللون عليه اسم اسلوب الصدمات الكهربائية . . أو التحولات الحادة المفاجئة التي تربك ليس فقط السائق بل أيضا الراكبون معه - والكهرباء أيضاء قد تقتل حتى من تعود على التعامل معها . .

ويبد أن السادات وهو يقود مركبة الحكم قد اربك العديد من الجماعات فى مصر بتحولاته المفاجئة وصدماته الكهربائية الشديدة فاصيب قائد المركبة خلال هذه التحولات الحادة نتيجة الصدمات الكهربائية التى اطلقها فى الجو السياسى العام . ليس فى مصر فقط ولكن مستوى الوطن العربى والعالم كله . . ولكنه سيظل رغم ذلك الزعيم الشجاع الذى يحسب له إتخاذ اصعب القرارات سواء الحرب مع إسرائيل أو بالسعى لتحقيق السلام معها . .

وما الاعتقالات وتوجيه الضربات للنظام الديمقراطى إلا أسباب ظاهرية عجلت بإنفجار الغضب - وإستطاع الرئيس مبارك أن ينزع فتيل الغضب يوم اخرج المعتقلين في احداث سبتمبر فدخل في قلوب المصريين جميعا .

## \* وأبن نقف الأن من طريق الديمقراطية ؟

\*\* طريق الالف ميل يبدأ بخطوة - واعتقد - كمعايش ومعاصر التجربة السياسية في مصر خلال اكثر من اربعين سنة - أننا قطعنا خطوات لابأس بها على طريق الديمقراطية وربما نصف الطريق أو اكثر أو اقل - ولكن بالنسبة الديمقراطية التي خرجت يوما مع رفاقي لتحقيقها كاحد الأهداف السنة لثورة يوليو

لم نصل بها بعد إلى نهاية المطاف الذي نحلم به - واعتقد أنه بمزيد من الممارسة وقليل من الصبر سوف نحقق الصورة الديمقراطية التي يرجوها الشعب.

### محسن عبد الخالق:

- \* دربنا الاخوان على القتال ولكن عزلنا انفسنا عنهم فكريا .
- \* عبد الناهس كان يحفظ ارقام اسلمة الاخوان واماكن تخزينها ! .
  - \* جمال منضور هو الذي اطلق علينا والضباط الاحراري !
    - \* تزاملت مع عبد النامس في الدماء في فلسطين .
      - \* حرب ١٩٤٨ هي الآب الشرعي للثورة .
- \* اثناء حرب فلسطين وملتنا اغرب برقية وهافظوا على البقر والدجاج من اجل القصور الملكية، !!.
- \* محمد فورى هرب ورفض أن يشارك في الثورة وعينه عبد الناصر بعد ذلك وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة !
  - \* الحرس الحديدي كان يعلم من هم الضباط الاحرار!
    - \* عصرانور السادات هو عصر الديكتاتورية .
- \* نصحت عبد النامس بالديمقراطية ومجمل حكمه ديكتاتورى!!
- \* ليس من المعقول ان نلقى بمجلس الثورة فى النيل ولكن نضعهم في زنازين !
  - \* قلت لزكريا محيى الدين: انت مثل بريه فكسر زجاج مكتبه!
    - " هاجمنى عبد الناصر في خطابه بعد النكسه!
    - \* لو اعيد سيناريو الثورة من جديد لعملت له مونتاج!
    - \* لو نجمت حركة المدفعية لتغيرت خريطة مصر السياسية!
- \* لو أصبح رشاد مهنا مرشدا للاخوان المسلمين لدوخ الثورة!!

تعرف محسن عبد الخالق على جمال عبد الناصر لاول مرة في معركة تقاطع الطرق عام ١٩٤٨ . حيث كان ضابطا للمدفعية في طريقه إلى «عراق سويدان» فوجد الكتيبة السادسة وكان أركان حربها جمال عبد الناصر يخوض معركة أسمها «الندبة الرحماني» لاحتلال القباب شمال كتيبة الرحماني فحاصره اليهود وكان يحاول الاتصال بالقيادة للحصول على أمر بكيفية التصرف بعد انسحاب كتبيبة الرحماني فدخل معه محسن عبد الخالق المعركة وأعطى له غلالة من النيران لكى بنسحب . .

وركب جمال عبد الناصر مع محسن عبد الخالق السيارة واضطر إلى السقوط تحتها هروبا من وابل الرصاص لقد تزامل محسن عبد الخالق مع جمال عبد الناصر في الدماء واصبح من أقرب المقربين إليه بعد ذلك . . .

ولم نمنع هذه الصداقة الوثيقة أن يعتقله عبد الناصر في احداث ١٩٥٤ مع نميله وتوام روحه فتح الله رفعت . .

ولقد كان الثنائى محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت هما النواة الاولى لامن الثورة أو فيما سمى بعد ذلك بالمخابرات العامة .

ولقد حقق محسن عبد الخالق مع انور السادات في الاتهام الموجه إليه بأنه من الحرس الحديدي وعلاقته الحقيقية مع ناهد رشاد . .

ولقد اختلف محسن عبد الخالق مع جمال عبد الناصر في قضية الديقراطية حيث واجه محسن عبد الخالق عبد الناصر قائلاله:

انت تصلح زعيما فى الحكم الديقراطى وامامك ثلاث سنوات فترة انتقال تستطيع خلالها أن تبلور للجماهير فكرك السياسى وتنشر حزبا جديدا وثق تماما اذا دخلت الانتخابات فأنك سوف تكتسح . . وقد وافقه عبد الناصر ثم عدل ولهذا

فأن تقييم محسن عبد الخالق لحكم عبد الناصر هو الديكتاتورية . . ومن رأيه أيضا أن الثورة انتهت بعد اسقاط الملك وانتهت ايضا في ١٨ يونيو سنة ١٩٥٣ . . . ولكن مع ذلك لم تكن عقلية عبد الناصر سهلة بل كانت عقلية زعيم سياسي بكل المقاييس . .

ولقد أشرف محسن عبد الخالق على اعداد قائمة الضباط الاحرار بعد تولى السادات الحكم ثم أصبح سفيرا ووزيرا مفوضا في بريطانيا واليابان حيث كان سفيرنا في طوكيو من عام ١٩٧٣ إلى اوائل ١٩٧٩ .

ان محسن عبد الخالق يؤرخ للثورة واحداثها والعلاقة بين الاخوان المسلمين والثورة ولقضية المدفعية عام ١٩٥٤ التي كان من ابرز قادتها . .

\* استاد محسن عبد الخالق . . من المعروف انك حصلت على نجمة فؤاد عام ١٩٤٨ قبل الثورة لدورك المؤثر في حرب فلسطين . . . ماذا في ذاكرتك عن هذه المرحلة النضالية في حرب فلسطين . . وما هو الدور الحقيقي لجماعة الاخوان المسلمين من وجهة نظرك ؟

\*\* سافرت أنا وزميلى وتوأمى النضالى الروحى فتح الله رفعت إلى العريش في صيف ١٩٤٧ فقد كنا في وحدة عسكرية واحدة وبدأنا ندرب الاخوان المسلمين ودخلنا إلى غزه قبل قيام الحرب لتهريب الاسلحة والذخائر لهم.

ولن استطيع أن أقول إننا كنا أول حركة اصلاحية في الجيش وإنما استمرار وتوالد الحركات سبقتنا فيها حركة رشاد مهنا مثلا والتي عرفت وبالمؤامرة الكبرى» عام ١٩٤٧ وايضا حركة الصحراء الغربية التي رفض فيها الجيش المصري تسليم اسلحته للانجليز . . اذن كان هناك استمرار وتواصل في الحركات الاصلاحية التي لا يمكن فصلها عن الصدى الوطني .

ولقد التقينا بالاخوان واكتشفنا لاول وهلة اختلفنا معهم في الرأى والفكر ... ان معنا من الاخوان الشيخ حسن سابق وكان بمثابة الاب الروحي للمعسكر وكذلك حمد عبد الخالق الذي اصبح الان وكيلا لوزارة الزراعة .. والحقيقة أنناكنا تعاطفين مع الاخوان لاقصيي درجة حتى ذهبنا إلى حرب فلسطين فاتضح امامنا كر الاخوان الذي اختلف مع فكرنا فنحن كنا نقرأ «حرب العصابات» لموتسي تونج ثلا وبعض الكتب العسكرية وندرب الأخوان .. ولكن ماذا كان بمقدورنا وبمقدور لاخوان أن نفعل في فلسطين . . جيش نظامي له قواعده وتكتيكاته ولكن الاخوان نانوا يقولون . . يجب أن تكون متراصين صفا واحدا .. ومعنى ذلك ليس معنى عرفيا .. والا اذا وقف الاخوان متراصين صفا واحدا فأنه بمقدور مدفع ماكينه أن يقضى عليهم كلهم في لحظة واحدة .. والحقيقة أن هذا لن يتفق مع فكرنا وقد عبيح هذا واضحا من حائث شهيرة كان ضحيتها طفل مسلم عمره ١٢ عاما كانت عروقه متدفقة بالوطنية واراد أن يشارك في معارك فلسطين وجاء جده وكان عائله الوحيد واصطحبه معه إلى المنزل رغم مقاومة الطفل الذي عاد بعد أيام إلى المعسكر وجاء للمرة الثانية ليقول لنا : إنني لم أحضر لاصحابه لانني احتسبه عند الله ».

ولكن هل يعقل أن نزج بهذا الطفل إلى معارك مباشرة . . هل يمكن لطفل أن يقاتل . . . ففى أول معركة وجدنا جثته . . كان لابد أن نراعى العمل الذى كان يجب أن يقوم به هذا الطفل لا أن نشركه فى معركة شرسة ضد اليهود . .

ومن هنا وضح الخلاف الكبير بيننا وبين الاخوان وطلبنا أن يحضر مكتب الارشاد إلى العريش وارسل الينا الشيخ حسن البنا بعض الاخوان إلى العريش للتفاهم ويومها قال الصاغ محمود لبيب: تريدون أنقلابا أو استيلاء على الحكم . . ما هو الحكم الاسلامي في نظركم ؟! جلسنا نتناقش ولكن جاءتنا الردود غامضة . . وقررنا أن نكون اصدقاء . . ندرب الاخوان ولكن عزلنا أنفسنا عنهم فكريا . . . قمنا بتدريب الاخوان . . والفلسطينيين وكدنا أن نقتل أنا وفتح الله رفعت في معركة غزة التي قتل فيها سبعة من الالمان . . .

- \* وهل توافق على أنه فى الوقت الذى كان فيه الاخوان يدافعون فيه عن الفلسطينيون . . . كانت تقام لهم المعتقلات فى فلسطين وفى مصر ؟ ! .
- \*\* لابد أن يكون لذلك وقفة فنحن كضباط جيش لم نكن نعرف هذه الواقعة ولكن عرفناها فيما بعد لكن الاسلحة كانت قد انتشرت عند الاخوان المسلمين وكان المتبع في أي حرب أن تكون في نهايتها معسكرات لاستقبال المجندين لتسليم اسلحتهم وقد اكتشفنا أن الاسلحة التي كانت عند الاخوان والتي ضبطت عام ١٩٥٤ كانت لديهم من حرب فلسطين
- \* استاذ محسن عبد الخالق . . هل الاسلحة التي ضبطت لدى الاخواني الكبير حسن العشماوي في عام ١٩٥٤ في منزل والده الشيخ محمد العشماوي في بنها هي من اسلحة فلسطين وكان جمال عبد الناصر على عام بذلك . لدرجة أن حسن العشماوي قال لوكيل النيابة لن افصيح عن مصدر هذه الاسلحة إلا بعد سؤالك لجمال عبد الناصر عن مصدرها فلم يرد عبد الناصر ؟!
- \*\* عبد الناصر كان يعلم أن اسلحة معركة القنال كانت مهربة سواء من الصحراء الغربية أو من الجيش نفسه لكى نغذى بها معركة القنال . وعبد الناصر كان نشيطا بطبيعة الحال فى هذا المجال بل كان يحفظ ارقام الاسلحة واماكن تخريبها عند الاخوان المسلمين . وعبد الناصر كان يعلم جيدا أن اسلحة الاخوان ليست كلها بعضها كان من حرب فلسطين لذلك كان عبد الناصر يعلم أن كل أخوانى من فلسطين عاد بسلاحه بعد أن هرب من المعسكرات .
- \* متى إشتركت فى حركة الضباط الاحرار وكيف تعرفت بجمال عبد الناصر؟
- \*\* نحن لم يكن لنا مسمى ولم يكن أسمنا « الضباط الاحرار» ولكن جمال عبد الناصر هو الذي اطلق علينا هذا الاسم . . وبالمناسبة جمال منصور كان

دفعتى . . وكنا وزملائنا اكثر ارتباطا وتكاد تكون مشاكلنا واحدة وكان يجمعنا الحب والود والاخلاص . كنا شباب اصلا في الجامعة وتدربنا في الجيش الانجليزي وقت الحرب . وكان تفكيرنا يختلف بالضرورة عن قيادات الجيش وفي ذلك الوقت . . ولم نكن نؤمن باننا جيش المحمل ولكن اردنا أن تكون لنا حركة اصلاحية . . . وأن نجتمع ونندارس احوالنا في الجيش ولهذا كنا نجتمع عند عبد الفتاح أبو الفضل في حارة البراموني وجمال منصور ومصطفى نصير عند محسن الوسيمي في السيدة زينب .

وكان لكل هذا اصداء واسعة فى الجيش وكانت جماعة جمال منصور فى جماعة السوارى المسئولة عن طبع المنشورات . فقد كان يتولى طبع المنشورات فى شقة تم تاجيرها لهذا الغرض فى حلمية الزيتون وكان جمال منصور يتميز باسلوبه السياسى . ولكن رغم كل هذا فنحن لا نستطيع أن نقول أنه فى عام ١٩٤٥ كنا نفكر فى إخراج الملك . . لا . . لأن الملك كان فى ذلك الوقت محبوبا . والحقيقة أن الملك فاروق لم تهتز صورته إلا فى حرب ١٩٤٨ .

وقد تعرفت على جمال عبد الناصر في معركة تقاطع الطرق عام ١٩٤٨ فقد كنت ضبابط مواقع المدفعية في اسدود وفي فترة الراحة كنت في طريقي إلى عراق سويدان فوجدت الكتيبة السادسة كانت في معركة اسمها «الندبة الرحماني» وكان قائد الكتيبة حسين كامل الذي أصبح مدير مصلحة السجون فيما بعد وكان اركان حربها جمال عبد الناصر .وفي طريقي وجدت الكتيبة فاتجهت إلى جمال عبد الناصر اساله:

#### - فيه حاجــه يا فندم

فقال لى: إن كتيبتى أخذت أوامر أنها تحتل القباب شمال كتيبة الرحمانى . . والرحمانى انسحبوا واليهود حاصرونى وأحاول الاتصال بالقيادة للحصول على أمر بكيفية التصرف . . . فل انسحب أم استمر ؟ ! ولكن لا أحد يرد . . . ؟

وكان من ضمن اركانات الحرب صلاح سالم الذى جاء إلى جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت وتحدث معه ببعض العبارات الانجليزية فقال لى عبد الناصر:

- ماذا تـــري ؟

فقلت له: أرى أن تنسحب فورا

فقال: ولكن اليهود بحصرونني

فقلت له: أنا سأدخل معركة وأعطى لك غلالة من النيران واسحبك . .

ثم سألته: من معك في المدفعية . . في الامام ؟

فقال: حسنى عبد العزيز

فقلت له : يعطينى تصريح نيران وأنا سوف أتصل لك بمدفعية المجدل ومدفعية اسدود للغمل معنا لكى تخرج .

وبالفعل ركبت السيارة . . فقال لى عبد النامس . . لن اتركك وحدك وركب السيارة معى ودخلنا سويا وسحبنا القوات واضطررنا أن نسقط تُحت السيارة هروبا من الرصاص ثم نصعد برؤوسنا لنرى ما يحدث ؟!!

وكان وابل الرصاص شديدا . .

لقد تزاملنا أنا وعبد الناصر . . تزاملنا في الدماء . . وكان هذا بداية معرفتي بعبد الناصر ولم نفترق من يومها في نفس الوقت لم يكن يعرف أحدا من المدفعية غيري . . . .

حيث أنه بالنسبة لكمال الدين حسين كان زميلا له فى الاخوان المسلمين . . كمال الدين حسين لم يشترك معنا فى عام ١٩٤٥ وكان مقفولا على خلية الاخوان المسلمين فقط وكان من بينها جمال عبد الناصير . .

وعرفت عبد الناصر عن قرب وكان يزورنى باستمرار فى منزلى فى فترة العزوبية وكان هو متزوجا أيامها . . وكان يتردد على منزلى فى أى وقت . . وتعرف على كل الزملاء فى المدفعية فتح الله رفعت وعيسى سراج الدين . . .

واصبحنا اصدقاء جميعا لدرجة أنه قال: لم أعد من سلاح المشاه بل أصبحت من سلاح المدفعية!

الارهاصات الاولى للثورة . . هل كانت حرب ١٩٤٨ هى التمهيد الحقيقى
 والتربة الصالحة لانبات الثورة ؟ !

\*\* حرب ۱۹٤۸ هى الاب الشرعى للثورة . . هى البداية الحقيقية للتفكير الشرى . . حرب ۱۹٤۸ لم تكن ضعفا للجيش المصرى . . فالجيش كان قويا ولكن كانت هناك اسباب خارجة عن ارادته منها ارتباك القيادة وعدم إنتظار الامدادات والفوضى وهيافات القيادة على اعلى مستوى .

وقد كشفت معركة دبر سنين عن هيافات القيادة هذه . . ولك أن تتصور ما حدث فقد فوجئنا لأول مرة برؤية البقر الفريزين واصابتنا حالة من الانهيار فلم نكن نعرف سوى البقر المصرى . . وقد فوجئنا ببرقيات من القيادة فى القاهرة وصلت الينا تقول : « حافظوا على البقر والدجاج من أجل القصور الملكية !! »

ففى الوقت الذى كنا نحصى فيه قتلانا جاءت إلينا البرقيات بأن نحافظ على البقر والفراخ لشحنها إلى القصور الملكية . . أى نفسية يمكن أن تتحمل بأن يحافظ الضابط والجندى الذى استشهد واصبيب زملائه من حوله بأن يحافظ على الفراخ .!!

هل يعقل بعد أن ارتفع عقلنا إلى مستوى القضية الفلسطينية إلى أن نتردى إلى هذا المستوى . . . الى هذا الدرك! ولقد كان المواووى هو قائد الحملة ثم جاء بعده فؤاد مبادق وكان خطيبا ممتازا وتجمعنا من حوله لانه كان يحمل حقيقة معفات القائد وفي مقدوره أن يكون جيشا قويا . ولهذا كان على الاقل رئيسا لاركان الحرب وكان في نيتي أن أعلن ذلك وسط الجيش أثناء وداعه وكنت في ذلك الوقت حاصيلا على نجمة فؤاد والملك ساومني للحصول على ترقية استثنائية مقابل الانضمام إلى الحرس الحديدي واجتمعنا في رفح وصممت على أن أخرج من الطابور وأعلن فؤاد صادق . .

ووقفنا حدادا على الشهداء وتحية أبطال الفولوجا ولكن اللواء الرحماني الذي

كان قد اعتقل قديما منعنى أن اعلن فؤاد صادق اركانا للحرب قال لى : سوف يكون ذلك تحديا للملك وقد تضر بذلك فؤاد صادق نفسه فربما يكون فى ترتيب الملك أن يعينه رئيسا لاركان الحرب . وهذا ما حدث أن أول اختيار للضباط الاحرار لقائد لهم كان فؤاد صادق .

- \* ملاذا رفض فؤاد صادق إذن هذا المنصب الكبير؟
- \*\* كان من عاداتى بعد خروجى من الجامعة أن أمر على فؤاد صادق وكنت وقتها فى الفرقة الاولى لكلية التجارة قسم العلوم السياسية . . وكان فؤاد صادق يتجاوب معنا تجاوبا كبيرا وجميع الزملاء كانوا يحسون بهذا التجاوب . . إلى أن جاء يوما وقال لى :
  - الم يحن الوقت لان تلتفت لدروسك . .

عبارة لم اعهدها من قبل من فؤاد صادق . . نغمة جديدة . . تغير في اسلوبه فذهبت لجمال عبد الناصر وتأكدنا من يوسف رشاد انه كان هناك اتجاها في السراي يؤيد فؤاد صادق رئيسا لاركان الحرب في الجيش . وإن ذلك هي رغبة الملك الحقيقية . . فالسراي بدأت تشاغل فؤاد صادق الذي استحسن أن يكون تعيينه رئيسا لاركان الحرب بالشرعية معن طريق السراي بدلا من هيؤلاء الضباط المتهورين .

ولقد سمعت من اخواننا الذين كانوا يترددون عليه فيما بعد من أنه قال لهم: الم تفكروا لو نجحت الثورة . . ماذا سافعل بكم ؟! . . .

فقالوا له: خيراً.

فقال لهم: سوف اقطع رقبتكم . . . !!

كان ذلك عام ١٩٥١ . . ومن هنا بدا البحث عن قائد . . ورشحت اسماء وكان في مقدمتهم وأولهم محمد نجيب الذي كان يحظى بقبول الجميع .

\* في الايام السابقة على الثورة كانت تحدث اجتماعات مستمرة في منزلك . من هم الذين اسسوا الضباط الاحرار من مجموعتك ؟!

\*\* تم إعلان جمال عبد الناصر رئيسا لجماعتنا في أواخر عام ١٩٤٩ ولم تكن تسمى الضباط الاحرار في ذلك الوقت في منزلي أنا وعيسى سراج الدين في ١٠ شارع الاسود بمصر الجديدة . . دعونا جماعة السواري مما نعرفهم وقدمنا لهم جمال عبد الناصر على أنه قائد الحركة .

اما أن يدعى البعض بأنه أسس حركة الضباط الاحرار . . فهذا ليس صحيحا . . أريد أحدا مما يدعون تأسيس الضباط الاحرار يقولى لى متى وأين ومن ضمه إلى الضباط الاحرار . . .

ان عبارة «الضباط الاحرار» ترددت لاول مرة في اوائل الخمسينات وكانت قبلها اسمها جماعات الضباط قبل حرب فلسطين . وبعد حرب فلسطين بدأت تتبلور الوحدات . . أما أن يأتي الان من يدعى أنه أسس الضباط الاحرار . . فهذا ليس صحيحا . . إننى أقول لكمال الدين حسين : ماذا اسست من حركة الضباط الاحرار : وإذا كنت تدعى تأسيسك لها فمتى وأين ؟

هل تستطيع أن تقول إنك نجحت في ضع مجموعة فتح الله رفعت ومحسن عبد المخالق وكمال لطفى إلى الضباط الاحرار . . آسف . . هل كنت أنت مندوينا لدى جمال عبد الناصر . . أيضا آسف . . فجمال عبد الناصر كانت اجتماعاتنا به مستمرة . . وكمال الدين حسين كانت مجموعته هي سنعد زايد وأنور ثابت والانصاري . . وإنني اتسال من خرج يوم ٢٣ يوليو مما نجح كمال الدين حسين في ضعهم لكي يدعى التاسيس . . ؟!

\* استاذ محسن عبد الفالق ما هو دورك ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من ما هو دور المدفعية التي كان يقودها فتح الله رفعت ومحمد أبو الفضيل الجيزاوي

ومحسن عبد الخالق . . ؟

\*\* أحب أن أنبه في البداية إلى أن معنى القيادة مختلف أيضا فأنا لا أستطيع أن أعطى امرا إلى كمال لطفى أو على فهمى شريف مثلا لاننا من دفعة واحدة وزملاء واصدقاء ولكن معنى القيادة هنا هى الثقة . . الاطمئنان أيضا مثلا زميل مثل عيسى سراج الدين قال لى : أفعل الذى تفعله . . تجتمع وتأتى تقول لى . ماذا ستفعل ؟ ! . . ليس معنى ذلك أننى قدت عيسى سراج الدين ولكن الزملاء اطمئنوا لبعضهم . . كانت الثقة بيننا وهذا معنى القيادة هنا والتي كانت مكونة من فتح الله رفعت ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ومحسن عبد الخالق . . فتح الله رفعت مسئولا عن الهاكستب . . محمد أبو الفضل الجيزاوى كان مسئولا عن الفرقة المدرعة الموجودة في الماظة ومحسن عبد الخالق كان الاتي : كنت مسئولا عن الفرقة المدرعة الموجودة في الماظة ومحسن عبد الخالق كان الاتي : كنت مسئولا عن مركز التدريب . . مدرسة المدفعية من خلال على فوزى يونس ومبارك رقاعي واحمد كامل . . ومركز التدريب من خلال مصطفى راغب وكنت مسئولا عن الصدام ومعناها أن أي تدخل خارجي لوحدات المدفعية الى أن تقول الصاعقة التي تحمي قوات المدفعية إلى أن تخرج . . هذا فضلا عن مسئوليتي عن احتياط الضباط لامداد أي وحدة في حاجه تخرج . . هذا فضلا عن مسئوليتي عن احتياط الضباط لامداد أي وحدة في حاجه الن انضمام ضباط اليها . .

\* استاذ محسن عبد الخالق . . أنت الذي حققت مع أنور السادات في مسألة حقيقة انضعامه إلى الحرس الحديدي الملكي ؟ فما هي الحقيقة ؟

\*\* ذات يوم سأل جمال حماد عبد الناصر قائلا: ما هي علاقتك بمحسن عبد الخالق . . . فكان رد عبد الناصر عليه : إنني أحبه واثق فيه . . فكان جمال عبد الناصر يثق بي جيدا وكنا أصدقاء لاننا كما قلت من قبل تزاملنا في الدماء من يوم كنا سنموت سويا ولهذا لم يكن غريبا أن يحول على المسائل الحساسة للتحقيق فيهادون أن يعلم أحدا . . مثلا موضوع العمال في كفر الدوار واعدام خميس والبقرى . . . عبد الناصر لم يكن يصدق ما يحدث من العمال . . اذهب

وحقق في هذا الموضوع . . وذهبت وكتبت له مذكرة . . ثم حدث بعد اضراب كفر الدوار أيضا اعتصام عمال المطبعة الاميرية . .

وجلس معى عبد الناصر وكان يحب أكل الكبدة! . . وجلسنا في بوم نأكل الكبدة وقال لى : يجب أن تكتب لى تقريرا عما يحدث من العمال . . ولكننى فوجئت بأن من رأى أعضاء مجلس الثورة اتخاذ الشدة مع العمال وهذا هو السبب الاساسى لخلافى مع زكريا محى الدين ولهذا حين حقق معى بدأ يوضع المسدس أمامه على المنضده فقلت له : «بطل شغل بيريه» فأنا الذى اطلقت عليه «بيريه» . .!!

قلت له: لا يمكن أن تمسك العصا والسكين لكل تجمع عمالى . فقلت له: لو حدث هذا فستكون كارثة . . أنا من رأيى أن تعرف أولا . . ما هى الاسباب الحقيقية لمشاكل هؤلاء العمال . . فكان يضحك ويقول لى :

روح ياشاطر شوف لنا: أيه الحكاية في المصنع ؟ ؟

وبالفعل ذهبت إلى المطبعة الاميرية فوجدت أن حل هذه المشاكل من السهولة بمكان فيمكن حل المشاكل العمالية بنلبية بعض الطلبات الممكنة مثل إنشاء وحدة إسعاف بالمصنع . . كوب لبن لكل عامل . . طلبات سهلة جدا . . ثم حدث أيضا في مصنع العزل والنسيج بالمحلة وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة كان من رأيهم أيضا أن بمسك العصا والسكين للعمال وأن تكون مواجهتهم بالشدة وقلت لهم :

لا. . لابد أن نزور المحلة ومعنا محمد نجيب .

وقد كان . ولم يتكرر ما حدث فى كفر الدوار . هذا بالنسبة للعمال . أما فيما يتعلق بالحرس الحديد فكانت البداية الحقيقية كلها من عند خالد فوزى الذى كان من الحرس الحديدى وكان صديقا لكمال الدين حسين . وأنا ذهبت لخالد فوزى وكنت صف ضابط فى الكلية الحربية وقلت له : أنت مش حتسترجل بقه وتيجى معانا .

فقال لى : وأنت قلت لى شيئًا ولم افعله . .

قلت له : تيجى معانا . . تنزل الاسكندرية وتأتى إلى القاهرة وتأخذ اسبوع اجازة

قبل الثورة . .

وطلع خالد فوزى ضمن جماعتى للصاعقة التى كان من واجبها أن تصطدم مع أى عنصر يتدخل ويشتبك مع الثورة . . . وقف في تقاطع الطرق عند الماظه والذى ذهب له بعد ذلك كمال الدين حسين . والحقيقة أن خالد فوزى أدى دوره فى منتهى الانضباط يوم ٢٣ يوليو وحين أقارنه بالذين كنا معتمدين عليهم واعتذروا مثل محمد فوزى وغيره فأن المقارنة تكون لصالح خالد فوزى . . فهناك الكثيرين تهربوا من الشورة . . لا أنسى . . ذلك اللواء الذي كنا معتمدين عليه . ولما ذهبنا إليه ليلة الثورة . . اعتذر وقال عندى عذرا قاهرا ولما تعرفوه غدا سوف تعذروني وهرب . . ! !

خالد فوزى اذن ادى دورا كبيرا فى الثورة . . . حين احاسبه هل اقول أنه كان فى الحرس الحديدى من قبل . . هل استطيع أن اقول أن خالد فوزى لم يكن وطنيا . . مثلا كان يحبذ الملكية لكنه فى تأييده لها رجلا وطنيا . .

\* قيل أن الحرس الحديدى ساهم بدوره فى الثورة . . . هل تتفق مع هذه العبارة ؟!

\*\* أنا اتفق جدا مع هذه العباره . . الحرس الحديدى كان يعلم من هم الضباط الاحرار . . لكن لم يتحدث ويتكلم واحدا منهم ولم يكتب تقريرا واحدا عن الضباط الاحرار .

لا يمكن أن أتصور أن يوسف رشاد لايعرف من هم الضباط الاحرار ولكن العكس هو الصحيح . . أيضا ناهد رشاد كانت توزع منشورات الضباط الاحرار في السراي . . .

كيف كانت المنشورات تذهب إلى الملك داخل السراى ؟! الا يستحق هذا سؤالا . . ؟ أن الحرس الحديدي لم يشأ مطلقا أن يضر حركة الضباط الاحرار . . . إننى اتحدى أى ضابط من الضباط الاحرار . . . حقيقة قد يكون هناك اختلافا في الرأى أن يقولوا نحن مع الملكية شيء وإن يكونوا خونة شيء أخر . . . . هذا هو رأيي الشخصي . .

### \* وهل يعقل أن رجال الملك هم أول من يشارك في نجاح الثورة . . ؟

\*\* لا تستطيع ان تصفهم بأنهم رجال الملك فلقد كانت هناك مقولة تقول أن الملك يكون طيب لو أن من حوله كانوا طيبين . . ولكن هل أنا جلست مع الملك ؟! . هل جلس خالد فوزى مع الملك ؟! . . هل كانت مصالحة مرتبطه بمصالح الملك أو كان من رجالات الملك مثل حافظ عفيفي وكبار ملاك الارض مثلا . ولكن يوزياشي أو ملازم ما هي مصالحة مع الملك ؟! لا . . لم يكن لديهم أية مصالح مع الملك مطلقا . . . ولكن هل من الممكن أن نقول أن ملاك الارض في حزب الوفد ليسوا حريصين على الملك . . ؟ بالطبع . . لا لأن الملكية في كل العالم نتكون من كبار الملاك وحتى تعود الملكية الزراعية في مصر لابد أن نعيد الملكية .

ولقد كان انور السادات وحسن التهامى من أعضاء الحرس الحديدى وقد فوجئت بجبال عبد الناصر يقول لى: أنت مكلف بالتحقيق مع أنور السادات فى مسألة الحرس الحديدى بل قال لى جمال عبد الناصر أمام أنور السادات

أليس أنور السادات من الحرس الحديدي . . . ؟ !

وازدارد أنور السادات ريقه وتعضد العرق من جبينه واعتقد في قرارة نفسه إننا وراء هذا التحقيق . .

فقلت لعبد الناصر: الذي نعرفة أن أنور السادات كان حرسا حديديا وكان في نفس الوقت على اتصال بك لاعدادك بكل اخبار الملك . . فرد عبد الناصر قائلا هذا صحيح . . .

وفى الحقيقة اننى كنت وقتها متوليا شئون المهام السرية الخاصة بالثورة والتى اطلق عليها عبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت امن الثورة . .

- \* هل سالت انور السادات في واقعة ذهابه إلى السينما ليلة قيام الثورة ؟!
- \*\* هو في الحقيقة لم ينكر واعترف بأنه كان في السينما ليلتها لأن جمال عبد الناصر لم يمر عليه . وبالتأكيد كانت الاعصاب مشدودة ليلة الثورة . لكن هل عمل خناقة في السينما وغير السينما وغير ذلك فلا خوف منه مطلقا . انما الحق يقال كان انور السادات موجودا الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ليشارك في الثورة .
- \* ومارايك فيما قاله محمد حسنين هيكل عن انور السادات في «خريف الغضب»
- \*\* هيكل كان يريد أن يشوه أنور السادات! ولقد قلت لهيكل ذلك وكذلك كتب له وزير المعارف السوداني محمد التيجاني لان والدة أنور السادات كانت من بلده وكان يطلق عليها (أم دورين) وهذا لقب تقدير وتفخيم وهو يعنى أن شعرها طويل وناعم ولذلك فهو يصلح لان يكون دورين . . وكان ردى على هيكل هو أن كان البعض قد هاجم أنور السادات لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه أحق من أنور السادات بالحكم فأنه لم يأتي بطريق الاغتصاب ولكن جاء شرعيا بنظام الحكم السياسي الذي أقره مجلس الثورة . . . وجمال عبد الناصر هو الذي عينه في هذا المنصب وأما أن يأتي بعد ذلك من يقول أنه كان هناك قرارا بأن يتولى بدلا من أنور السادات . وإن القرار كان في انتظار توقيع عبد الناصر فإن ذلك الامر لا يستحق حتى التعليق .
  - \* وما هي العلاقة الحقيقية بين انور السادات وناهد رشاد ؟
- \*\* الحقيقة أن أنور السادات لم تكن له علاقة بناهد رشاد من أى نوع

فالرجل كان يصلى ثم إننى أعرف ناهد رشاد ويوسف جيدا من خلال الحرس الحديدى وهى أنسانه صادقة إلى أبعد الحدود . وقد لمست ذلك من شهادتها وكان زوجها يوسف رشاد مسجون فى الثانوية العسكرية وذهبت إليها فى منزلها دون انفاق ودون موعد وكانت شهادتها مطابقة تماما لشهادة يوسف رشاد .

واحب أن اضيف أن علاقة يوسف رشاد بأنور السادات تعود إلى الاربعينات منذ حادثة الجواسيس الالمان والراقصة حكمت فهمى وقد تعاطف بعدها الملك مع انور السادات دون أن يعرفه لانه الضابط الذى وقف ضد الانجليز ومع الالمان والملك كان يكره الانجليز ولقد حكم على أنور السادات فى هذه القضية بالبراءة . . لذلك فالملك لم يقدم القضية للمحاكمة . . . لأن (أدلر) استعد فى نظير عدم محاكمته أن يكشف لهم شبكة الجاسوسية الالمانية فى الشرق الاوسط . فالثابت أن أنور السادات كان يتعاون فى حدود مع الالمان متأثرا فى ذلك بعزيز المصرى وهذا هو السبب فى اعجاب الملك به . . فلما خرج من هذه القضية براءة اراد الانجليز أن يخرجوه من الجيش فاشاروا للوفد أن يعتقله . فاعتقل وكان هذا هو سبب كراهية أنور السادات للوفد .

\* كيف يكره أنور السادات الوفد ويوافق على إنشاء حزب لهم في عهده . . . هل اتخذ ذلك ذريعة لكي يوقف نشاطهم ويعتقل فؤاد سراج الدين فيما بعد . . ؟

\*\* لا . . أنور السادات كان يكره الوفد كراهية شخصية لأن الوفد اعتقله في معتقل الزيتون واخرجه من الجيش ولقد كان السادات من جراء ذلك يعاني الامرين وماتت ابنته فمن الطبيعي كانسان وكبشر يكره الوفد . . وفي الحقيقة أن عهد أنور السادات يمكن أن يطلق عليه على حد تعبير العلوم السياسية «ديكتاديمو) أي عهد ديكتارتوري مع مساحة من الديمقراطية ؟ . . . والتعبير اختصارا لهذا المعنى . . فالدورة السياسية لا يمكن أن تأتي ثورة دون أن يكون ورائها (ديكتا) ... وفي الواقع لو ادركنا الدورة السياسية ومعناها ومراحلها فاننا سوف نسرع بالديمقراطية السليمة .

انور السادات حين تضعه في وضعه الصحيح . . . عصره عصر الديكتاتورية وقد اراد ان يخصص مساحة من الديمقراطية بجانبها . . . ولا نستطيع ان نطلب من انور السادات المستحيل فهو قد عاصر الديكتاتورية وكان من انصارها المتحمسين ثم قاسى منها . . فهل نطلب منه يكون (ديمو) بالطبع . . لا . . فهو بالتاكيد سيكون (ديكتا - ديمو)

- \* وبماذا تفسر سبب اعادته للوفد . . . هل اخراج الجثة وتشويهها ؟ ؟ .
- \*\* تعرف إننى قابلت فؤاد سراج الدين في نلك الايام . . . أيام السجن وعلى فكرة هو عمدة بلدتى (محلة أبو على) . . الحامول . . وعلى الرغم من أننى اختلف معه في الرأى الا إنني لا يمكن أن أغمط الرجل حقه فالرجل ممتاز ويتصرف في حدود مفاهيمه الاجتماعية الذي قد نرفضها أو ترفضها ولكن هناك دائما ما يسمى بادب الحوار أنا عمرى ماناديت على فؤاد سراج الدين إلا يافؤاد باشا فلا يليق أن أقول له ياسيد فؤاد حتى بعد الغاء الباشوات . ولكن حين اعترض الوفد على أنور السادات استشاط غضبا وقال : «اشمعنى ما كنوش بيعملوا كده في عهد عبد الناصر حين استأسد الوفد عليه في قراراته . . قال مع السلامة بعد أن حل حزب الوفد نفسه .
- \* د. محسن عبد الخالق . كنت رئيسا لمجلس ادارة جريدة الجمهورية . . اثناء عمل انور السادات بها . . فهل حقيقى ما تردد من أن «السيد عبد المجيد» هو الذي كان يكتب مقالات انور السادات ؟ . .
- \*\* اشهد الله وهذه شهاده اسال عليها لم ار احدا يكتب لانور السادات مقالاته وكان مكتبه امام مكتبى . وكنت استعجله فى كتابة مقالاته لأن ماكينات الطباعة لا تنتظر احد . . وكان يضبحك . . لكنى ادخل عليه ودائما فاجده يكتب وربما ارتبطت هذه الشائعة بأنور السادات لارتباطه بالسيد عبد المجيد واشتراكه معه فى قراءة التراث العربى . . كان يجلسان معا فى عوامة محمد الكحلاوى التى

استأجرها لهذا الغرض . فقد كان انور السادات مولع بالتراث . . السيد عبد المجيد يقرأ وأنور السادات يستمع باهتمام شديد وتعليق على ما يقال . . وكان السادات يقرأ أيضا روايات انجليزية ويقال أنه كان يعرف بعضا من اللغة الفارسية ويحفظ أجزاء من أشعار عمر الخيام بالفارسية ولذلك قبل أنه رد على شاه أيران بالفارسية في مؤتمر الرباط والقي جزءا من أشعار عمر الخيام يومها فصفق له الشاه طويلا وقام واحتضنه . ومن هنا توطدت صداقته بالشاه من المؤتمر الاسلامي الذي عقد في المغرب . . ومن يومها بدات رحلة صداقته بشاه أيران !

\* عبد المنعم امين قال لى إنك وفتح الله رفعت ومحمود رشيد المحامى وصلاح سالم كنتم تحكون القصيص والحكايات عن زوجته وتزعمون إنها تقول وهى جالسة في نادى السيارات «الجيش على يمينى والبوليس على يسارى» وانها تنشر اخبار مجلس قيادة الثورة في النوادى . وقددافع عبد المنعم امين عن مسألة تسرب أخبار المجلس عن طريق انور السادات الذى كان كثيرا ما يطلع احسان عبد القدوس عن هذه الاخبار .

\*\* يشهد الله إننى لم نبدا هذا الموضوع مطلقا . ولكن فوجئت بجمال عبد الناصر يطلبنى للضرورة العاجلة فلما ذهبت إليه : قال لى : هناك خبر سرى جدا .. جاءنى كمال الدين حسين وقال لى خبر عن زوجة عبد المنعم امين . غير ماقلته وهو شيء مختلف نماما وهناك حكاية اخرى وأن زوجة عبد المنعم امين تذهب إلى وزارة التموين ويستقبلها موظف على باب الوزارة اسمه «انطون» لقضاء مصالح هناك ولا يليق بزوجة عضو مجلس الثورة أن تذهب إلى وزارة التموين . . .

وعبد المنعم امين لم ينكر ذلك بل اكد إنها لديها مصالح فى وزارة التموين . ثم فوجئت بعد ذلك بكمال الدين حسين يطلب اجتمعنا فى قصر النيل مع زملائنا فلما ذهبت إليه قلت له : خيريا كمال . فقال لى : الان سيحضر عبد المنعم أمين ومطلوب منكم مواجهته ؟



محسن عبد الخالق: نصحت عبد الناصر بالديمقراطية ومجمل حكمة ديكتاتورى ولقد هاجمنى عبد الناصر في خطابه بعد النكسة! .

قلت له : هذا جنون رسمى . . هل معقول أن أقرل لعبد المنعم أمين أن . . . ويومها قال عبد المنعم أمين أن المرأة الوحيدة التي عرفت بخبر الثورة كانت روجتي واخذتني بسيارة إلى تنفيذ الثورة .

\* والحقيقة إن عبد المنعم أمين . . قال لى أن زوجته كانت فى لندن عند خالها لمدة اسبوعين فى تلك الفترة التى انتشرت فيها هذه الاخبار ؟!

\*\* أنا لا أعرف هذه الواقعة . . ولكن أنا يومها قلت له أنها تستحق كل احترام وهدأنا من روعه . . فوجدت كمال الدين حسين غضب جدا إننا لم نقل له . . وإذا بكمال الدين حسين يقول لى : نحن امىدرنا قرارا بأن تصبح سكرتيرا عاما للجنة المشتركة لمجلس الثورة . . فقلت له : وهل هذا معقول . . ؟ ؟ نحن نتحدث عن مبادىء ثم نأتى الان لنتحدث عن مناصب . . فقال لى : أمال أنت عايز آيه ؟ فقلت له : عايز آيه . . أنت كل حاجه عندك تفسرها بمناصب . . ؟ ! . . خلاص إنتهت المبادىء . . نحن قمنا بالثورة من أجل مبادىء معينة وليس لمناصب معينه . .

\* فى حديثى مع كمال الدين حسين وصفك بأنه على حد تعبيره «صفراوى» ؟ ما تعليقك ؟ ؟ .

\*\* أسأل زملائى . . عمرى ما كنت صفراوى . . . . كمال الدين حسين كان لابد أن يكون فى الظل بعد قيام الثورة واسقاط نظام الحكم واسقاط القوى السياسية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت . .

\* ولكن قيل إنك كنت طموحا ولديك رغبة ملحة في الانضمام إلى مجلس قيادة الثورة بل اعترف لى عبد المنعم أمين إنك كنت احق منه في الانضمام لمجلس الثورة ؟

\*\* قد تصدق أو لا تصدق أن كل طموحي والذي كان يعرفه جمال عبد

الناصر عنى هو إننى أريد أن أكون استاذا بالجامعة ! . . وقد قبلت فى السوربون بعد حصولى على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة وقلت لعبد الناصر : قد أكون ثائرا ناجحا وسياسيا فاشلا . . . أما أنا فمدرسا ناجحا .

فقلت لعبد الناصر: رغبتى أن أكون استاذ جامعة وكل مطلبى أن توافق على البعثة لكن عبد الناصر لم يوافق للاسف الشديد.

#### \* ولماذا لم يوافق عبد الناصر ؟

\*\* لا أعرف السبب . . كان يضحك فقط ؟ حتى ذهبت بعد ذلك إلى جامعة لندن لتحقيق طموحاتى العلمية . . ولقد كلفنى ذلك الكثير فقد استتبع فى الاول أن أحصل على البكالوريا للمرة الثانية عام ١٩٤٩ بعد حصولى عليها من قبل فى المرة الاولى عام ١٩٤١ . . واضطر شيخ الحارة أن يكتب لا أعمل ضابطا فى الجيش . . حتى لا أمنع من دخولى الجامعة وقتها فكانت وظيفتى على الجور هى «من منازلهم» ! . . . وإذا لم تكن رغبتى علميه فلماذا لم الجلس بجوار عبد الناصر . . اذا كانت رغبتى أن أتولى منصبا هاما . . ولكن فى الحقيقة التريس الجامعى كان هو مناط أملى الوحيد . .

# \* ولكن قيل إنك كنت ترغب في الانضمام لمجلس الثورة ؟!

\*\* بعد نجاح الثورة وسقوط النظام الملكى أصبح الباب مفتوحا أمام العملية الاصلاحية والتى لابد أن تستغرق وقتا لتحقيقها : فالاصلاح الزراعى بعد اصدار القانون وتوزيع الارض فى حوالى عام أو عامين تنتهى المسألة . . القضاء على الاستعمار مفاوضات قد تطول أو تقصر . . سيطرة رأس المال على الحكم . . كان عبود يدفع مليون جنيه للملك فى نادى السيارات ويسقط أى حكومة . . ولكن تلاشى غبود يدفع مليون جنيه للملك فى نادى السيارات ويسقط أى حكومة . . ولكن تلاشى ذلك بعد اسقاط الملك فضعف رأس المال . . . العدالة الاجتماعية لابد من فترة لتحقيقها . . بناء جيش قوى يحتاج فترة لاعداده . . . . الديمقراطية السليمة والتيار الديمقراطي للدولة لن يتحقق فى غمضة عين بل يحتاج لوقت طويل . . إذن

الاسر بعد إنتهاء الحكم الملكى كان يحتاج لفترة إنتقال لكى تخرج القوانين الاسماسية لبناء المجتمع ثم نعود الحياة الطبيعية بعد ذلك . . وكان رد عبد الناصر على ذلك هو الموافقة فقد اشتكى كثيرا من مجلس قيادة الثورة الـ ١٤ وكان يحبذ خمسة يمسكون الاسلحة المختلفة الخمسة من الـ ١٤ اعضاء مجلس قيادة الثورة . . وهذا السبب الحقيقى وراء أن يكون مجلس قيادة الثورة مشكلا من خمسة فقط . . كان لابد من الحوار مع القرى الوطنية . . ولا نستطيع أن نقول أن الوفد سيئا مثلا . . فهناك شخصيات تحظى بكل احترام وتقدير منهم د. محمد صلاح الدين وعبد الفتاح حسن . . أما الاخوان فمن الصعوبة بل من المستحيل الحوار معهم لانهم كانوا يطالبون بالغاء الاحزاب وهذه هي بداية الديكتاتورية . . .

كان لابد من الحوار مع القوى الوطنية على اختلاف أنواعها بصفتها الشخصية ليصاغ العقد . لأن الدستور هو عقد اجتماعى . وكان من مطالبنا أن يشكل هؤلاء الخمسة المختارين من مجلس قيادة الثورة حكومة مدنية واقتراحنا جمعيه وطنية من المواطنيين في البلد المشهود لهم بالوطنية والكفاءة نصفها من الضباط الاحرار والنصف الاخر من المدنيين الوطنيين حتى لا ينحدر مجلس الثورة إلى الديكتاتورية على أن تحدد فترة انتقال . وقيل أنها ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة . . . كنا لا نريد أن يتحول الحكم إلى حكم ديكتاتورى . . . حيث يطلقون على الحكم الديكتاتورى مرض العصر للانظمة السياسية الحديثة .

فالديكتاتور يريد كل يوم أن يستمع إلى صوت واحد . . نغمة واحدة . . نغمة التمجيد . . عبد الناصر كان زعيما ممتازا لكنه وقع في مطبات كثيرة كان في غنى عنها . . عبد الناصر كان ينجح جدا في الحكم الديمقراطي ولكن لماذا أصبح ديكتاتوريا . . ؟

<sup>\*</sup> لماذا . . . من وجهة نظرك كمحلل سياسى ؟!

<sup>\*\*</sup> قلتها لعبد الناصر بمنتهى الصراحة أنت تصلح زعيما في الحكم

الديمقراطى وامامك ثلاث سنوات فترة انتقال تستطيع خلالها ان تبلور للجماهير فكرك السياسى وتنشر حزبا جديدا وثق اذا دخلت به الانتخابات فأنك سوف تكتسح . . وتحصل بذلك على ٨ سنوات فى الحكم لأن لابد ان تحقق فيه انجازات . فاذا حققتها ستحصل على فترة ثانية ٨ سنوات وبذلك تبقى فى الحكم ١٦ عاما ولكن بعد ١٦ عاما فأنك سوف تسقط بعدها لأن الناس سيصيبهم الملل والسأم . .!!

قلت لعبد الناصر فرصنك مع الديمقراطية ليست قليلة . . ولا تخشى احدا من الاحزاب القديمة . . . انت الوحيد المستفيد من الديمقراطية وإلا لماذا قمنا بالثورة... فالمستفيد من الديكتاتورية هم الضعفاء . . . ! !

- \* وماذا فعل عبد الناصر؟
  - \*\* وافق ثم عدل!!
- \* وتقييمك لنظام حكمه . . ؟
- \*\* ديكتاتورية!!... وكان يمكن لعبد الناصر أن ينجز الكثير في الديمقراطية!!

ولهذا فانى فى رايى أن الثورة انتهت بعد اسقاط الملك وانتهت ايضا فى الم يونيو سنة ١٩٥٣ ولكن مع ذلك لم تكن عقلية عبد الناصر سهلة بل كانت عقلية زعيم سياسى بكل المقاييس . لقد قابلت معظم زعماء العالم من خلال عملى فى الدبلوماسية المصرية كسفير ووزير مفوض واستطيع أن أؤكد على أن عبد الناصر كان زعيما عالميا . ذكى . محلل . لماح . ولقد رأيت چورج براون وزير خارجية بريطانيا يبكى على شاشات التليفزيون يوم وفاة عبد الناصر لأنه زعيم عالمي حقيقى . إذن عبد الناصر كان في غنى عن الديكتاتورية . . كان في غنى عن من التفوا من حوله وزينوا له الديكتاتورية . . ؟!

\* قضية المدفعية هل هى ثورة ضد الثورة أم تكرار لسيناريو الثورة مرة أخرى ؟

\*\* لم تكن ثورة ولكن حوارا متفقا بيننا وبين عبد الناصر . فللاسف الشديد كان مجلس الثورة كله ضدنا . . لاننا كنا نطالب بخمسة اعضاء في مجلس الثورة بدلا من أربعة عشر عضوافمن الطبيعي أن يكونوا ضدنا . . ؟

ولو حاولنا أن نحلل شخصيات مجلس الثورة تحليلا موضوعيا فسنجد أن جمال عبد الناصر حقيقة لم يؤسس الضباط الاحرار ولكنه القائد . . المحور الذى تدور من حوله الحركة كلها . . كمال الدين حسين وعبد المنعم أمين وصلاح سالم وجمال سالم ماذا فعلوا ؟ هل دفعوا ٢٥ قرشا اشتراك قبل قيام الثورة . . هذه هى مهامهم . . ؟ يقولون ادخلنا ضباطا في المدفعية إلى الثورة . . تعالوا نتحاسب .. هذه هي قائمة وكشوف الثورة . . من ادخلتهم من ضباط المدفعية إلى الثورة ثم . . من عادى استاذه رشاد مهنا . . هو كمال الدين حسين . . من تقول على عبد المنعم أمين . . هو كمال الدين حسين . . من تقول على عبد

حدث ليلة ااعتقالى أن قال عبد الناصر . . ما رأيك فى أن نجرى انتخابات نادى الضباط هذا العام ؟ قلت له : لا . . قال : لماذا ؟ ! قلت : كنا نتحدى الملك العام الماضى ولكن من نتحدى هذا العام ؟ ! الظروف تغيرت هذا العام واذا اردتم أن تجروا انتخابات فى باقى الاسلحة لا مانع . . ولكن من الخطورة بمكان اجراء انتخابات فى سلاح المدفعية فقال : لماذا ؟ . . . قلت : لأن بعض الضباط يتحينون الفرصة المواتية من خلال هذه الانتخابات لاثبات أن لهم يدا فى الثورة ؟ ! معناه تفكك التجمع واقتتع عبد الناصر بذلك . واذا بكمال الدين حسين يصر على الانتخابات ويعد قائمة مكونة من عبد المجيد فريد ومحمد أبو الفضل الجيزاوى واحمد ذكى ويحذف منها محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وكل مجموعتنا لكى مثت من خلال ذلك اننا مكروهين فى المدفعية .

وبينما كنت مسافرا إلى قريتى فوجئت بما جاء يقول لى : هناك اجتماع فى المدفعية والخلاف على أشده فذهبت إلى نادى المدفعية فوجدت أن هناك انتخابات وقوائم فقلت لهم : الاجتماع باطل لان الضباط لم تعرف بهذا الاجتماع . . وعلى

ذلك تم تاجيل الاجتماع بموجب اللائحةوتم اخطار الضباط وقدم كمال الدين حسين قائمة ومجموعتنا قدمت قائمة اخرى .

ثم جاء عبد المنعم امين وصلاح سالم ليطمئنوا على النتيجة التى اسفرت عن فوز قائمتنا باكتساح فهجموا على سيارتهم والضباط التفوا من حولهم وخرجوا غاضبين . . فذهب كمال الدين حسين لجمال عبد النامس وقال له : محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت يستطيعوا ان يلقوا بنا خارج السلطة ويفجروا انقلابا . .

\* وهل حقيقة انت وزملائك كنتم تدبرون انقلابا بعد أن تضعوا مجلس قيادة الثورة في ١٣ شوال ونلقوا بهم في النيل . . ؟ ؟

\*\* اشهد الله أن ذلك لم يحدث مطلقا . . ولكن الذي حدث إننى قلت لعبد الناصر يجب إنتخاب خمسة أعضاء عن مجلس قيادة الثورة فقال وهو يضحك وأذا لم أوافق فقلت له : سأحضر وحدة مدفعية واحاصركم واضعكم في شوال وارميكم في النيل . ! ! لأن مجلس قيادة الثورة في قصر النيل . . وأخذ عبد الناصر يومها مضحك . . ! !

هل معقول بعد ان قمنا بالثورة وكنا على مستوى المسئولية والوعى نلقى بزملائنا في النيل . . طبعا نضعهم في الزنازين ! ! . ولذلك فحين سالني زكريا محيى الدين : وقال لي : انقلاب ! ! قلت له : انت مدير مخابرات فقال : نعم قلت له : انت لا تعرف شيئا ! ! قلت له كنت استطيع ان أحدث إنقلابا بمنتهى السهولة إذا اردت فقد كنت مسيطرا على البلد والمدفعية كانت في حالة طوارىء وكان بمقدوري ان أعطى لهم أمرا بالاستيلاء على البلد !

ما هى قيمة زكريا محيى الدين فى الثورة . . ماذا يملك من البنادق والمدافع حسين الشافعى وراءه دبابات ومدافع وهو فى القشلاق مع ثروت عكاشه وخالد محيى الدين . . هؤلاء يمثلون قوة ثورية . . ولكن ما هى قوة صلاح سالم ؟ 1



كمال الدين حسين

\* ولكن عبد المنعم أمين لا يزال معتقد أن صلاح سالم هو السبب الرئيسي في تحريك المجتمع ضده وإنك ساعدت في تشويه صورته ؟!

\*\* صلاح سالم برىء ولم يقل لنا ولم يجتمع بنا سوى مرة واحدة فى كازينو الجمال اعتقادا منه إننا بايدينا شيئا فى مسألة اختياره ضمن الخمسة المرشحين لمجلس قيادة الثورة . . واذكر يوم أن قال فى اجتماع أن الاقطاع يحاربنا وأن الطماطم والخيار زادت فرد عليه فتح الله رفعت وقال له : يا صلاح هذه دورة زراعية فقال له صلاح سالم :أنت مش فاهم حاجة فما كان من فتح الله رفعت إلى إن قام وصفح صلاح سالم بالقلم .

والحقيقة أن صلاح سالم لم يفهم أقدار الناس . . لم يفهم أن فتح الله رفعت يساوى في الثورة بطارية ولكن صلاح سالم يساوى أيه ؟!

فتح الله رفعت ضرب صلاح سالم وجاء صلاح سالم واعتذر ولام جمال عبد الناصر كثيرا صلاح سالم على ذلك وقال له: انت عملت إيه ؟ فجاء صلاح سالم واعتذر . . والحقيقة أن الذي وقفا ضد رشاد مهنا . . هما كمال الدين حسين في المرتبة الاولى ثم صلاح سالم الذي قال له: انت عايز تنقض على الثورة . لان ظهور رشاد مهنا معناه أنه حتما سيصبح عضوا لمجلس قيادة الثورة ولا يستطيع أحدا أن يعتقله من منصبه نظرا لشعبيته الكبيرة وسط ضباطه وجنوده .

\* اليس غريبا أن تركبا أنت وفتح الله رفعت سيارة واحدة حتى في الاعتقال . . ويعتقل معكما رشاد مهنا في نفس الليله . . هل كان ذلك اتفاقا أم تزامنا قدريا ما هم, الحقيقة ؟ . .

\*\* انا اعتقلتنى كتيبة مدججه بالسلاح وكأننى سأنسفهم . ما حدث هو مسألة قدرية بالدرجة الاولى . ونحن كنا من عوامل اضعاف رشاد مهنا فى السجن رشاد مهنا رجل عطوف جدا . وكان كثير عليه كل هذا الاذلال وكل هذه



عحسن عبد الخالق لحمود فوزى : ليس من المعقول أن نلقى بعجلس الثورة فى النيل ولكن نضعهم فى زنازين !!

الاهانة . قبل الثورة بيومين ذهب صلاح سالم إلى رشاد مهنا فى العريش وقال له : الزملاء سيقومون بالثورة أنت معنا والا . . لا . . بطريقة استفزازية وكان رشاد مهنا طويل البال معه إلى اقصى حد . . وأقولها لاول مرة لو أن رشاد مهنا خرج على الثورة لانقلبت المعايير . . . . لكن أين هو صلاح سالم أو كمال الدين حسين . . . من كان يسمع عنهم ؟!

لقد استولى رشاد مهنا على منطقة العريش كلها وفى الصباح القى خطابا وتأييدا للثورة وحين تقدم فوجد صلاح حتاته قائد المشاه وهو اقدم منه سلمه القيادة التى قام بها . هذه هى عسكرية رشاد مهنا وهنا اتسابل اين كان صلاح سالم ؟! . وماذا فعل ؟! إن رشاد مهنا ذهب إلى مكتبه متحملا عقوبة التمرد العسكرى واخراج وحداته على مسئوليته واستولى على العريش . . اما صلاح سالم فقد كان في بيته في القشلاق ولم يغادره إلى مكتبه . فاذا ما فشلت الثورة يكون في البيت وهذا عذرا له . . وكان يجب أن يكون في مكتبه حتى يكون متمردا أما جمال سالم فقد كان على البحر ولم يحضر إلى العريش إلا الساعة العاشرة صباحا . . أما كمال الدين حسين فقد كان مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في سيارة عبد الناصر ولم يذهب إلى تقاطع الطرق إلا بعد استيلاء الوحدات على الامور ولكن هل الناصر ولم يذهب إلى تقاطع الطرق إلا بعد استيلاء الوحدات على الامور ولكن هل قاد كمال الدين حسين . لقد وضع كمال حسين كل اصدقائه واعضاءه في قيادة الدفعية وكانوا ملازمين أوائل . وحدثت كارثة باحد اركانات الحرب اليوزباشي محمد عزت عبد الغني .

## \* كنت أريد أن أسالك عنه لماذا ضرب بالرصاص في مكتبه ؟!

\*\* محمد عن عبد الغنى من الضباط المعروفين خلقا وعلما والتزاما وكان الكان حرب مدفعية . . . وكان هناك ضابط من شلة كمال الدين حسين اسمه هدايت . لا يحضر طابور ولا يلتزم بالتعليمات والقرارات العسكرية فعزت عبد الغنى قال له : اذا لم تحضر ساعمل لك مجلس تحقيق ؟ . . فما كان من هدايت إلا أنه أحضر مسدسا وضرب محمد عن عبد الغنى على مكتبه فسقط سريعا فلما

رأى هدايت هذا المنظر البشع الذى اقترفه بيده حتى اطلق على نفسه الرصاص هو الاخر وسقط جثة هامدة بجانبه . . وهذا نتيجة الفساد . . كانوا يريدون تكوين مراكز قوى وقواعد داخل الجيش . .

\* هل حقيقة اطلق محمد أبو الفضل الجيزاوى شائعة بناء على رغبة عبد الناصل لما ثار الضباط نتيجة اعتقالكم . . بأن الانجليز على الابواب وأن هناك ه ملايين جنية دفعت لهذه الاثارة والبلبلة ؟ ؟

\*\* محمد ابو الفضل الجيزاوى من الضباط البارزين الذين إشتركوا فى الحركة الوطنية للجيش منذ بدايتها عام ١٩٤٥ ولعب دورا بارزا فى حركة ٢٣ يوليو ولكن كان هناك توافق فكرى بينه وبين كمال الدين حسين فقد كنا نسير فى ذلك الوقت فى خط الليبرالية وفى خط الثورة اما أبو الفضل الجيزاوى وكمال الدين حسين فقد كانا يدرسان نظام سالازار والفلانش . وقد ناقشتهم فى ذلك فقالوا لى : سالازار نظامه لايزال يحكم منذ .٣ عاما !! ولم يهزه احدا . . فقلت لهما : يانهار أسود . . انتواعايزين تحكموا مصر ثلاثين سنه . وطبعا سالازار والفلانش . . ديكتاتورية بحته بمعنى الكلمة . .!

والحقيقة انه بعد انتخابات النادى تجمع حوالى ..ه أو ... ضابط متسائلين عن سبب اعتقالى أنا وزملائى فذهب اليهم كمال الدين حسين ومحمد أبو الفضل الجيزاوى فوجه اليهما الضباط الشتائم فعادا إلى عبد الناصر لانقاذ الموقف فحدث إنه قال لهم :أن الانجليز على الابواب وأن هناك ه مليون جنيه لدفعت لهذه البلبلة واعترف لى محمد أبو الفضل الجيزاوى بلسانه عن هذه الواقعة بعد رجوعى من انجلترا عام ١٩٧٢.

ولكن محمد أبو الفضل الجيزاوي ينفى هذه الواقعة ؟

<sup>\*\*</sup> لا . . هو اعترف لي . . قال لي انا ذهبت لجمال عبد الناصر وقلت له لن

ينقذنا من الـ . . ه أو الـ . . ٦ ضابط سوى هذا الموقف . . وقال لهم جمال عبد الناصر محسن عبد الخالق فى منزله . . . وهو أخى وهو أمانه فى عنقى لكن أعمل أيه التقارير التى أمامى تقول ذلك ! وأن القوى السياسية المعادية تربد اسقاط الثورة . !

ومن الطريف أن عبد الناصر كان قد أرسلنى لعبد السلام فهمى جمعه لكى يرأس الوفد . . وقال لى عبد الناصر يومها بالحرف الواحد أذهب لاقناعه من أجل أن ننتهى من هذا الموضوع وكنت أعد نفسى بالفعل للسفر إلى بلدته (طهطا) لولا اعتقالى!!

ولكن عبد الناصر قال بالحرف الواحد: اعمل ايه هناك تقارير بان الجيش الانجليزى على الابواب وهناك تمويل لحركة الثورة المضادة بخمسة مليون جنيه . . فانفض الضباط واعتقل من يتزعمون الضباط . .

- \* اليس غريبا فى محاكمتك أن يكون سجانك حسين كامل الذى انقذته فى فلسطين . . فبكى ثائرا لذلك . . ثم لماذا وضع ذكريا محى الدين مسدسه على المنضده وهو يستجوبك فى المحاكمة . . ؟ !
- \*\* بالنسبة للشق الاول من السؤال . . فالصدفة وحدها هي التي لعبت هذا الدور . . اما بالنسبة لزكريا محيى الدين فأنه يومها قالت له : ماتشيل المسدس . فقال لي : أنت كنت تطلق على اسم «بريه» قلت له : نعم . . فضحك ضحكته المعهودة . وكنت قد اطلقت عليه اسم (بريه) لارتباطه بالعنف والمؤامرات . . وفي الحقيقة لم تكن محاكمة بقيريًّ ما كانت مسائل شخصية . . وقد اختلف زكريا محيى الدين بعد ذلك واصبح اليوم كما رايته في الفترة الاخيرة اكثر نضجا وهدوء عن تلك الايام . . فزكريا محيى الدين لم تكن له قواعد فهو خرج مع الكتيبة ١٣ التي جهزها صلاح نصر وسعيد حليم واحمد شوقي قائد الكتيبة ١٣ .

ولقد اختلفت مع زكريا محيى الدين في قضية اعدام زعيمي العمال خميس والبقرى وقلت له: لماذا اعدمتهما ؟! . . . قلت له ذلك في مكتبه «دى مش بريه» حتى يومها فزع من الاسم وقام وكسر زجاج مكتبه . . ، لذلك ذكرني في المحاكمة وقال لي : فاكر لما قلت لي «بريه» وقمت وكسرت زجاج المكتب . زكريا محيى الدين لم يواجهنا بأية اتهامات في المحاكمة وفي نهاية الحديث قال لي : لا تغضب . . الانجليز كانوا عند الكيلو ٤ والقوى السياسية ارادت أن تستغلكم في الحوار وقلت له : والله لا اعرف ذلك . . أنا متأسف . . أيضا جاء ذكر أنني اتصلت بالاخوان المسلمين .

\* وهذه حقيقة فقد اتصلت بالمرشد العام الشيخ حسن الهضيبي عن طريق مصطفى توفيق ؟!!

\*\* لا .. حدث الاتصال واكن ليس عن طريق مصطفى توفيق .. فقد فوجئت بشخص يقول لى المرشد العام للاخوان الشيخ الهضيبي يريد ان يقابلك فذهبت إليه ومعى الاخ فتح الله رفعت وكنت فى ذلك الوقت مسئولا عن النشاط السياسى . . معنى ذلك اننى اتصل بالاحزاب وبالاخوان واطلع عبد الناصر عما تسفر عنه هذه اللقاءات . وذهبت فوجدت عند المرشد الاخ سعيد رمضان حيث ان مكتبه فى مواجهة شقة الهضيبي . وطلب منى ان نقسم على المصحف والا نخبر عبد الناصر فى البداية حتى نستطيع ان نصل إلى حل . . فقلت له : بل لابد من اخبار عبد الناصر قال : هذه مفاوضات لها سريتها فى الاول ولابد من . تأجيل على الاقل يوم أو يومين أو ثلاثة حتى نصل إلى حل وقد أثار المرشد العام للاخوان المسلمين خلافاته مع الثورة – مع جمال عبد الناصر وأن الثورة لا تعرض عليه وعلى الاخوان قرارتها مع أن الاخوان ساندوا الثورة واستمر يعرض وجهة نظره هذه لمدة ساعتين وخرجنا على أمل اللقاء مرة أخرى وعلى الا نخبر عبد الناصر بهذا اللقاء حتى يتبلور فكرنا . وفي اليوم التالي قابلني عبد الناصر وسألني أين كنت الامس؟! . . . ثم بعدها بيوم قال لى عبد الناصر : أنت ذهبت لحسن الهضيبي فقلت له : كيف عرفت ؟! فقال :

الهضيبى كان عندى وقال لى أن ضباط الجيش ثائرين عليك . . وكان عندى محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت . . فقلت لعبد الناصر حدث وقد طلب منى الهضيبى الا يبلغنى لمدة يومين أو ثلاثة حتى نتضح الامور .

- \* هل قال لك الشيخ الهضيبى وهو يضحك : لماذا لا ترشحوا جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء بدلا من محمد نجيب ؟!
- \*\* الشيخ الهضيبى عموما كان مستخفا بالثورة . . قالها بتهكم شديد . . والحقيقة أن القوى السياسية قبل الثورة فقدت التغيير . . وما حدث ليلة الثورة أننى خرجت بالوحدات الهاكستب واشتبكت مع ٨٠ عسكرى من البوليس الحربى وكان معى وقتها عبد الستار أمين فقال لى : أمامنا عقبة البوليس الحربى الذى يقف على البوابة وسوف يمنعوننا . . فقلت له : يا . . . ! وركبت السيارة الجيب وبخلت معهم بالمدافع الماكينة فى الوقت الذى كان يتحرك فيه يوسف منصور صديق . . وحين وصلت المدفعية المتحركة إلى سراب السلطان الملكى وجدنا مشهدا مرعبا خروج وحدات الماظة . . المدفعية ٢٥ رطل المحملة على دبابات ولكن الثورة انتصرت فى النهاية . . السيدات خرجوا من النوافذ والبلوكات عند خروج الجيش وقالوا . . هناك ثورة . . الشعب احس بالثورة وهى تتحرك لاسقاط النظام الملكى .
- \* كان معك في السجن ضابطا يدعى «أحمد وصفى» وتناول معك طعام الغذاء ودخل لينام فمات على الفور؟.
- \*\* أحمد وصفى لم اراه فى السجن . وهو فى الحقيقة لم يتناول معى طعام الغذاء ولكن زكريا محيى الدين كان يمارس لعبته فى اعطاء بعض المساجين حبوب لمنع الكذب كذلك غيرها لهذا سمعنا فى السجن من الضباط والعساكر وقتها . لقد تم سجنا فى الاول فى سجن الاجانب ثم سجن الاستئناف . ثم انتهى بنا الحال فى سجن مصر مع النشالين والقوادين والقتلة . ويومها ثرت ثورة عنيفة جدا ولعنت علنا زكريا محيى الدين فى حوش السجن وقلت نحن نحاكم على الراى

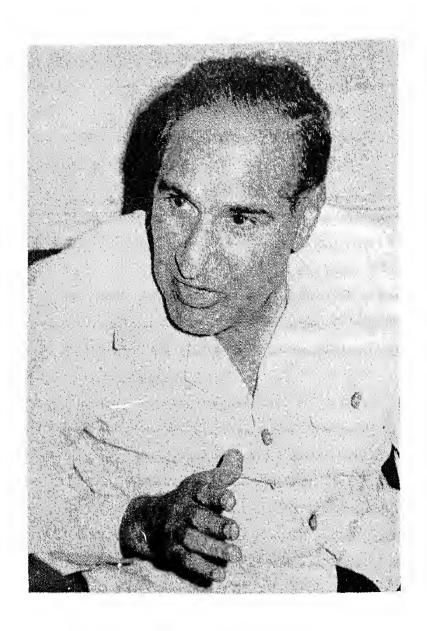

ال نجحت حركة المدفعية لتغيرت خريطة مصر السياسية!

ولكن لا نمتهن فى أنسانيتنا . . واحضروا يومها مدير السجن حسين كامل الذى جلس يبكى ويقول لى : أنا أبقى سجانك . . وادخلك الزنزانة بيدى بعدما أنقذت سمعتى فى حرب فلسطين وابلغ ذلك إلى جمال عبد الناصر من وراء ظهر محى الدين . . وأمر بنقلنا إلى سجن الاجانب وتعيين طباخ من العساكر ندفع له تكلفة الاكل وبينما كنا نجلس فى الميس نتناول طعام الغذاء ومعنا أحمد وصفى الذى تناول طعام الغذاء ونزل لينام وقيل أنه مات على الفور .

- \* هل وضع أكلا مسموما لك أو لرشاد مهنا وتحول بمحض الصدفة الأحمد وصفى ؟
- \*\* لا . . لم يحدث . . ولكنهم كانوا يضعون حبوب «منع الكذب» لأحمد وصفى هكذا سمعنا ولكن احدثت تفاعلات فى جسمه اودت بحياته . ولا اعتقد مطلقا أن الامر كان يتعلق بنا أنا ورشاد مهنا لأنه قد صدر احكام بالاعدام ضدنا وقد خففها عبد الناصر بعد ذلك وحل محلس الثورة . . ؟
- \* استاذ محسن عبد الخالق . صدر عليك حكما بالاعدام ولكن أفرج عنك بعدها بأقل من ، ٩ يوما من أجل حركة الفرسان . . وهذا قد يدعونا لسؤالك هل كانت المحاكمات جدية أم هزلية ؟! .
- \*\* كانت محاكمات هزلية من حيث الاجراءات والنظام وكانت بعيدة عن الواقع أو الحقائق . . كانوا يريدون أعدام رشاد مهنا ولكنها محاكمات هزلية كما وصفها مصطفى بهجت في المحاكمة .
- \* لماذا شهد ضدك صديقك مصطفى توفيق . . ولماذا تراجع حمزه أدهم عن أقواله . . هل خشى من التعذيب وكان مرهفا في حياته ؟!
- \*\* لا تنسى حين يقبض عليك وشخص مثل كمال الدين حسين في السلطة

يمكن أن يغير هذا من الامور كثيرا ثم أن حمزه أدهم كان من جماعة كمال الدين حسين وعندما أعتقل لم أكن أعرف فلم يسالوننى قبل ٤٥ يوما . . لا أعرف . . يمكن تعرض لاغراء فهناك اسلوبان هما الترغيب والترهيب . .

## \* وهل تعرضت شخصيا للتغذيب ؟!

\*\* لا . . مطلقا . . عندك مثلا فتح الله رفعت وهو بكامل صحته لم يستوعب فكرة أن يعتقل . . شخص قام بثورة غيرت مجرى تاريخ مصر . . ثم يعتقل علنا لماذا ؟! ومن غيرفتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق من غير الثلاثة القائمين على المدفعية لا تستطيع أن تقوم بالثورة ثم يغدريه . . ولهذا لم يتحملها فتح الله رفعت فاندفعت الدماء من معدته والكل زاره . . عبد الناصر والبغدادى وزكريا محيى الدين الا كمال حسين . . وحين عدنا من انجلترا وبعد أن تولى أنور السادات الحكم وجدنا كمال الدين حسين يبحث عنا في كل مكان . .

اشرفت على اعداد قائمة الضباط الاحرار بعد تولى السادات الحكم . .
 هل حاول البعض اقحام نفسه في هذه القائمة دون أن يشترك في الثورة ؟!

\*\* قبيل قيام الثورة سأل مصطفى راغب جمال عبد الناصر ونحن فى بيته . . ياريس . . لو الثورة فشلت ماذا سيفعل بنا ؟! وإضاف قائلا . . انا اسأل حتى اعرف لو أن شخصا منا مات فلابد أن نكفل لاولادنا الرعاية . . يكون هناك تكافل . ولكنى سألت عبد الناصر وقلت له : لو نجحت الثورة ماذا سنفعل فى ضباط الثورة فقال لد : سؤال غريب . . قلت له : . . لا . . لأن هؤلاء الضباط لابد أن يخرجوا من الجيش . . لابد أن نخرجهم ونحدد لهم معاشا وعملنا مشروعا بذلك . فلما تولى أنور السادات الحكم قلت له : هذا هو الكشف والبعض منهم يعمل تاجرا للخردة . . فأمر أنور السادات بتشكيل لجنة كنت من اعضائها أنا وفتح الله رفعت وقد أشار إلى ذلك أنور السادات فى كتابه . . . وحاول البعض اقحام نفسه فى الضباط الاحرار فلما كنا نحاصرة بالاسئلة . . ينكشف أمره . . كثيرون أدعوا أنهم من الضباط فلما كنا نحاصرة بالاسئلة . . ينكشف أمره . . كثيرون أدعوا أنهم من الضباط

الاحرار ولم يشتركوا في الثورة . . ومن الطبيعي أن لا يعجب الكشف كمال الدين حسين بعد ذلك لأنه ليس هناك واحدا من انصاره فأين أنور ثابت . . أين سعد زايد . . أبو اليسر الانصاري . . طلعت خيري . . هذه هي الجماعة التي كان يجتمع بها . . لم يخرج منها شخصا في ٢٣ يوليو ؟!

\* وهل حقيقة كان محمد فوزى من الذين لم يخرجوا ليلة الثورة . . هل هرب محمد فوزى من الاشتراك في ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ؟

\*\* محمد فرزى كان استاذنا . . ولكن حين ذهبت إليه قبل الثورة من أجل الاشتراك فيها . . كان جالسا على مكتبه فى الكلية الحربية . . وحين واجهناه بالاشتراك فى الثورة قال لنا :أه . . أه . . هيه جد . . ! ! .لم يكن فى حالته . . فذهبت لعبد الناصر وقلت له : اعمل حسابك محمد فوزى لن يشترك فى الثورة . .

فذهب بعبد الناصر مع كمال الدين حسين إلى محمد فوزى بعد الظهر فقال لهم : لن أخرج فقالوا له : نرجو الا تقول لاحد . . فاقسم لهما أنه لن يكون لاحد لللة الثورة .

ولهذا جاءوا بعبد المنعم امين وهو من نفس دفعة محمد فوزى ومن المدفعية المضادة للطيران . . أى رتبة مماثلة . . فالرتبة لا تقوم بدور تنفيذى ولكن بدور شكلى . . عبد المنعم أمين . . محمد فوزى رتب كبيرة لكن كمال الدين حسين كان لايزال صاغا . . ولذلك لولا محمد نجيب فأن الثورة كان يقف امامها علامة استفهام كبيرة . . !

ولذلك حين عين جمال عبد الناصر بعد ذلك محمد فوزى مديرا للكلية الحربية. . قلت لعبد الناصر : لو لم يكن محمد فوزى معنا كان من المكن تعيينه أما أن نضعه في التنظيم ليلة الثورة ومن المنتظر خروجه وحياة الناس ارتبطت به ثم يتخلى عنا فهذه مسالة كبيرة جدا . .

\* اليس غربيا أن يعينه جمال عبد الناصر بعد نكسة ١٩٦٧ وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة على الرغم من أنه تخلى عن مسئوليته ليلة الثورة ؟!

\*\* محمد فوزى لم يكن من المعدن الثورى . فهو موظف أكثر منه أى شخص أخر . . ايضا عين عبد النامبر محمد ابراهيم رئيس اركان حرب الجيش وهو لا يصلح لهذا المنصب وسألت كمال الدين حسين عن السر فى ذلك فقال لى : هذا الرجل ( Yasman ) بمعنى الرجل الذي يقول : نعم . موظف ينفذ ما يقال له .

ولهذا كان اصرارنا الدائم على تحديد نظام الحكم .

\* هل حقيقة خرجتم من السجن لكي تحلوا أزمة الفرسان؟!

\*\* اقول بكل امانة . . انه فى اول عيد لثورة يوليو سنة ١٩٥٧ فوجئت بعبد الحكيم عامر يدق باب الزنزانة . . جاء معه عشاء . . وقال لى : لا يمكن أن يأتى يوم ٢٣ يوليو ودون أن نكون معا . . وعبد الناصر كان يريد أن يزورك . . لولا أنه سيهاجم من مجلس قيادة الثورة لوزارك فى السجن . .

والحقيقة أن الصلة لم تتقطع بينى وبين عبد الناصر طوال فترة السجن بل أنه قال لمجلس قيادة الثورة أريد أن أخرج وأفرج عن محسن عبد الخالق فقالوا له: لا . . . . . فقال لهم : يعنى محسن عبد الخالق يظل مسجونا ٢٥ عاما . . . هل هذا معقول ٢ ! . . وجاءنى أحمد أنور يقول لى : الرئيس عبد الناصر يقول لك أهرب! فقلت له : أهرب أزاى . . أنت مجنون أعرض نفسى للمخاطر . وكان عبد الناصر في مرة أخرى يبعث لى ويقول عندك كشف طبى في ليمان طره ويرسل لى سيارة رئاسة الجمهورية لأنه يعلم في قرارة نفسه أن ما حدث كان بمثابة كلام فارغ .

\* معنى ذلك أنه يمكن أن يكون عبد الناصر قد ساعد في هروب الاخواني الكبير حسن العشماوي كما تردد ؟!!

- \* يجوز ذلك فلقد ساعد عبد الناصر عبد المنعم عبد الرؤوف وكان يحثنى على مساعدة اسرته . . انا لا استبعد الجانب الانساني في عبد الناصر مطلقا . . وعبد الناصر كثيراً ما كان يرتبط عمن حوله فاذا كانوا يعملون للخير برز الجانب الخير في عبد الناصر واذا كانوا يبغون الشر انعكس ذلك على عبد الناصر . . ولذلك الذين احاطوا بعبد الناصر في الفترة الاخيرة لم يكن فيهم خيرا . . ! !
- \* استاذ محسن عبد الخالق . بعد ٣٥ عاما ما هو السبب الحقيقى للخلاف بينك وبين عبد الناصر رغم إنك كنت من اصدق الاصدقاء واقرب المقربيين وانقذت حياته يوما في حرب فلسطين .
- \*\* انا من ناحيتى ليس هناك سببا معينا ولذلك كثيرا ما أجلس مع نفسى . واجدنى فى النهاية محيرا دون اهتدى إلى سبب ما . . لقد حصلت على اجازة من الحكومة لاعمل فى انجلترا وارسلت خطاب شديد اللهجة لعبد الناصر بعد النكسة مفاداة ما رأيته بعينى فى السفارة المصرية بلندن : فاتنة المعادى «كريمة» كانت تسير شبه عارية فى السفارة المصرية فى لندن وكانت تنام فى السفارة ؟ وكنت ايامها . . وزير مفرض فى السفارة المصرية وارسلت اقول له : ما كنت اظن ان مخادع الدولة تصبح مخادع للغانيات . . فغضب منى عبد الناصر بشدة . وحدثت النكسة بعدها قال عبد الناصر : أنه لم يكن يعلم بالحقائق كاملة . . وهاجمنى . .
- \* هل معنى ذلك إنك أنت المقصود بالهجوم الذى شنه عبد الناصر فى خطابه بعد النكسة في ٢٣ يوليو ١٩٦٧ .
- \*\* نعم . . , عبد الناصر قال يومها . . الجماعة إللي قاعدين بره مصر ويبتعتوا لي بخطابات . . . أنه كان يقصدني بالتأكيد . .
- ولا أعرف حتى الان السر في تمسك عبد الناصر بمن حوله . . مع أنه لم يكن محتاجا إليهم بما يملك من سمات الزعامة . .

- وهل خرجت بالفعل لحل ازمة الفرسان ؟
- \*\* جاءنى شمس بدران وقال لى الرئيس عبد الناصر بيقول لك : هل يعجبك أن تضيع الثورة . . ويجب ان تتصل بفؤاد سراج الدين لكى لا يتحرك الوفد فدخلت على فؤاد سراج الدين فعلا وقلت له :

يا فؤاد باشا . البلد في حالة هيجان . ونحن في مرحلة ديمقراطية ولا نريد الوفد أن يشعل النيران . والحقيقة أن فؤاد سراج الدين صادقا أو كاذبا وعدني بانه لا يجعل الوفد يشعل النيران . . جاءني شمس بدران وقال لي : السيارة في انتظارك تحت ونزلت لاقابله وتركت ملابسي داخل السجن فأخبرني عبد الناصر بأن هناك خلافا مع محمد نجيب ولابد أن تعود للجيش مرة ثانية فقلت له : ارجع للجيش ثاني . علشان تعتقلني مرة ثانية فقال : لا . أنت ستكون معي . لا أستطيع أن أخرج من السجن قبل زملائي . وفعلا أفرج عنهم . . ويومها قال عبد الناصر بحزن : الفرسان تخلف وتقاعس عن النداء الديمقراطي فقلت له : وأين الفرسان بحزن : الفرسان تخلف وتقاعس عن النداء الديمقراطي فقلت له : وأين الفرسان خطورته ومهمته أن يكون في العراء . . فلو خرجت المدفعية الآن فأنها تستطيع أن تحاصره في مكانه . . . وهذه بديهية يعرفها أي ضابط جيش . . !

- \* هل حقيقة قال لك عبد الناصر في منزل حمزه أدفم : «أنا حاصفي قيادة الثورة واحد بعد الاخر . . عبد المنعم أمين ثم أنور السادات . .
- \*\* اقسم بأن عبد الناصر كان يشكو من مجلس قيادة الثورة مر الشكوى . . . وبعم قال أنا حاصفيهم . . .
- \* بعد ٣٨ سنة على الثورة . . لو اعيد سيناريو الثورة من جديد ثانية امامك . . هل تقبله على ما هو عليه أو تجرى له مونتاجا ؟!
- \*\* ساعمل له مونتاج طبعا . . لأننى لن اعيد ٢٧ سنة مرة بتفكيرى الذى

تغير بالضرورة فلابد أن أكون أهدأ بحكم السن والتعليم والنضوج السياسى وكنت ساعالج جمال عبد الناصر بطريقة أخرى . . !

بعد ٣٦ سنة على احداث ١٩٥٢ أو ١٩٥٤ هل كانت قد اتيحت لك فرصة
 الانقلاب العسكري كنت ستقوم بها ؟!

\*\* لا . . رغم أن يومها كان معى القوة والقدرة العسكرية التى يمكن أن اصطدم بها . . وساعد على ذلك يوم أن قبض على جاء من يهمس فى أذنى قبلها بأنه سيتم القبض على بالفعل . . .فقلت له : يعنى عايزنى أعمل أيه ؟ أنا استطيع أن أذهب فى المدفعية واظل هناك داخل السلاح .

لكن ثق تماما . . أنه فى اليوم التالى سيحدث اصطدام مسلح بين الضباط هذه مسألة فى غاية الصعوبة . . لم يكن لدى استعداد أن أقوم بانقلاب على الاطلاق ؟!

- \* هل لونجحت حركة المدفعية لتغيير السناريو السياسي والاجتماعي لممس ؟
  - \*\* خالص . . كانت الاخطاء التي عشنا فيها لم تحدث . . ! !
- \* فى التحقيقات التى استمرت ٥٥ يوما . . دخل عليك حسن التهامى وقال لك : تعالى لما افسحك . . هل كان يقصد أن يفسحك على طريقة الافلام المصرية . . ؟ !!
- \*\* لم يكن يستطيع حسن التهامى ذلك واله الحمد . . . ولكن كان يقصد المعنى الحقيقى لكلمة الفسحة والنزهة واخذنى بالسيارة ليلا وطاف بى أنحاء القاهرة . . كنت احظى بكل تقدير واحترام . . وكانوا يوقظوننا فى الثالثة صباحا على طريقة الجستابو . . بهدف تفتيت اعصابنا ولكن كان موقفى ثابت ونستطيع أن تسأل فى ذلك عبد اللطيف البغدادى الني وصفنى بأننى أقوى من واجهتهم بقوة

اعمناني .

- \* هل لو حاولتم الهرب كانت التعليمات لشمس بدران هي ضربكم بالرصائص ؟
- \*\* شمس بدران كان ملازما اول في مدرسة المشاه وكنت وقتها يوزباشيا قديم اقوم بالتدريس في المدفعية . . وكان مدير مدرسة المشاه يكره شمس بدران لدرجة كبيرة فانا تصديت له فقال لي : انا لا أحبه . . ولا أريده . . فقلت له : انقله وكان نقله إلى اللواء السادس والذي خرج منه شمس بدران في الثورة . وجاءني شمس بدران وقال لي : انت أخي الروحي ! . . شمس بدران لم يضرب بالرصاص . . فأن يكون لديك القوة والعصب والقدره على استعمالها شيء أخر . ! !
  - \* هناك من يقول أن شمس بدران لم يخرج ليلة ٢٣ يوليو ؟!
- \*\* جمال عبد الناصر كان يقدم شمس بدران بانه الضابط الذى آخرج اللواء السادس، وهذا غير صحيح! . . شمس بدران تواجد امام القيادة ولكنه لم يكن في الوحدة العسكرية . عبد الناصر قال لى : شوف عساكر يمسكوا مطار الماظه . . فوجدت اللواء السادس وكان في وحدة المدفعية . . . فأخذت شمس بدران . . وجدت هناك محمود الاتربي وخرج هناك باللواء السادس وخرجت مشاه مركز المدفعية وإحنلت مطار الماظه . .
- \* استاذ محسن عبد الخالق . . هل حقیقة انه لا یمکن ان تکون هناك حیاة حزییة بدون الوفد ؟!
- \*\* انا لا اجد هناك اى تعارض بين الثورات الثلاثة التى قام بها الشعب . . ثورة عرابى كانت من اجل الشخصية

المصرية وثورة ١٩١٩ كان لها واجبا محددا هو إنهاء الحماية واعلان استقلال مصر واعتقد أنها نجحت في ذلك من واقع الظروف المحيطة بها . إذن ثورة ١٩١٩ لم تكن ثورة اجتماعية ولهذا فأن الذين يواجهون ثورة ١٩١٩ بأنها لم تجرى اصلاحا فأنها في الحقيقة ليست دورة اجتماعية ولكن ثورة ١٩٥٩ ثورة اجتماعية شاملة اقتضتها الظروف . ولا يوجد في نظرى اي تعارض بين الثورتين على الاطلاق . ولا شك ان الوفد كان فيه قوه وطنية رشيدة وشخصيات تحظى بكل احترام . حقيقة اختلفت مع فؤاد سراج الدين ولكن ليس هو كل الوفد . . وهو رجل وطني بكل المقاييس واذا اختلفت على مصطفى النحاس بشأن زينب الوكيل فأن مصطفى النحاس يستحق التكريم والاحترام . . ثم أن هناك شخصيات في الوفد تحظى بكل احترام مثل عزيز فهمي . . . . واحمد أبو الفتح .

## \* وما رايك فيما جدث المحمد ابو الفتح واغلاق جريدة ( المصرى ) ؟

\*\* احمد ابو الفتح بدا حملة هجومية ضارية على الثورة . . ولقد سائته ما هو الدافع وراء هذه الحملة . . اذا كان الامر سيعود علينا بالنفع فنحن نؤيدك ولكن الامر سيعود بالخسارة على الامة . . انت اليوم تجيش نفوس الضباط ضد بعضهم وبدلا من مناصرة الضباط للديمقراطية اصبح للضباط اليوم اعداء . . اريد منك أن تحفظ اسلوبك وتتوض الدقة وتكتب من أجل أن يضع الجميع ايديهم سويا من أجل مناصرة الديمقراطية وكان رد أحمد أبو الفتح . . الفكرة جيدة واعدك بتنفيذها وسافر أحمد أبو الفتح . . إلى بيروت ولم يعد . . ونزلت المقالة ملتهبة التهابا شديدا . . في الوقت الذي تزامن فيه ذلك مع قضية ورق الصحف الشهيرة لآل أبو الفتح . . فقال لى عبد الناصر ما دام أحمد أبو الفتح يهاجمنى فأنا حر التصرف . . سوف أقدمه إلى محكمة الجنابات . .

أما شراء دار التحرير للاعلانات المصرية والشرقية فلم نؤممها ولم نتعد عليها . . . . فقد كان محمود ابو الفتح مدينا للبنك بمحفظة كامله فيها : اسهم الاعلانات المصرية والتوزيع المصرية فضلا عن محفظة مرهونة بـ ١٢٦ الف جنيه .

وقد اشتريتهابعد عرض اقتراح من عبد الحميد سراج الدين بعد أن رفض محمود أبو الفتح تسديد هذه الديون . . ودفعت بالفعل ١٢٦ ألف جنيه وامتلكت دار التحرير لمدة يومان ثم لم اتقبل الوضع بينى وبين نفسى فعرضت الامر على جمال عبد الناصر لكى تشترى الدولةواستطعت أن اقنعه بعد أن كان غير مقتنعا في البداية لسوء حالة المطابع والمبنى . . وبالفعل وقع عبد الناصر على كل أوراق الدار بعد أن تم التكييف القانوني لها .

- \* ولكنك عينت بعدها مباشرة رئيسا لمجلس ادارة دار التحرير ؟!
- \*\* نعم ولكن لو رفع محمود ابو الفتح اية قضية لكان خسرها بسهولة لأن دار التحرير ليست لها علاقة بالمصرى .
  - \* كيف الم تكن جريدة المصرى تصدر عن دار التحرير؟
- \*\* المصرى مستقل . وشركة الاعلانات العربية شركة مساهمة مصرية لها شخصية اعتبارية أما التوزيع المصرية فهى شركة مساهمة لم نشتريها من أحمد أبو الفتح ولكن من بنك القاهرة
- \* من خلال تجربتك فى الدبلوماسية المصرية سفيرا ووزيرا مفوضا سواء فى بريطانيا أو اليابان حيث كنت سفيرنا فى طوكيو من عام ١٩٧٣ إلى أوائل ١٩٧٩ . ما هو تقييمك لتجربة الضباط الاحرار الذين عملوا سفراء وملحقين فى الخارجية المصرية ؟
- \*\* اصبح العالم كله يستعين الان بالسفراء من خارج نطاق وزراء الخارجية . . فلابد ان تستعين الخارجية بالخبرات في كل المجالات ولعل انجح سفير في الخارجية الامريكية هو السفير مايك مانسى سفير امريكا في اليابان . وكان عضو في مجلس الشيوخ وهو من خارج نطاق الخارجية الامريكية ومع ذلك فلا يقف معه

على نفس المرتبة السياسية والقيمة الفكرية أي سفير في أمريكا كلها . .

بالنسبة لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ فكان الهدف من تعيين السفراء – هو ابعادهم عن مصر لاسباب سياسية وللاسف فقد استعان البعض منهم ببعض (الحناكيش) الذي اساءوا إلى الخارجية المصرية ولكن هذا لايمنع من أن هناك سفراء من الضباط على القمة بكل المقاييس العلمية مثل حافظ اسماعيل وأحمد حسن الفقى وجمال منصور . .

كما استطيع أن اشير إلى سفراء من نطاق الخارجية المصرية لا يصلحون على الاطلاق فلم يكن من الخطأ أن يعين ضباط الجيش في الخارجية وعكس هذا الراي ليس على اطلاقه

- \* ماهى أهم ايجابية وأهم سلبية للثورة ؟
- \*\* اهم ايجابية العدالة الاجتماعية والحقوق الكثيرة التي حصلت عليها الطبقات الفقيرة أما أهم سلبية فهي سلبية نظام الحكم!!!
  - \* هل إنتهت ثورة يوليو في رأيك . . متى ؟
- \*\* الثورة انتهت من زمان منذ أن تولى عبد الناصر الحكم . . . فأنت لا تستطيع أن تحمل ثورة ٢٣ يوليو أخطاء فلان مما يحدث الآن ، فأنا أحتفل بذكرى يوليو اليوم كذكرى تاريخية . . لكن الذي يحكم هو محمد حسنى مبارك أصاب أو أخطأ . . وكان يحكم من قبل محمد أنور السادات أصاب أو أخطأ وليس لهما علاقة بالثورة . . كل منهما تجربة مستقلة .
  - \* كيف وكان أنور السادات أخر رئيس من مجلس قيادة الثورة ؟

- \*\* لا علاقة برئاسة الجمهورية بالثورة على الاطلاق . . !
- \* عبد الناصر في بداية الثورة قال لك أريد أن اصفى مجلس قيادة الثورة منهم أنور السادات . . فلماذا عينه نائبا لرئيس الجمهورية ؟
  - \*\* غير راية في أنور السادات . . هناك أشياء من الصعب التحدث فيها !
    - هل تعتبر رشاد مهنا ومحمد نجیب من جرحی الثورة ؟
- \*\* من ضحايا الانسانية التى لا تغتفر . . شخص مثل رشاد مهنا اشترك في الثورة وكان له دورا بارزا فيها . . يتعرض للسجن والاعتقال طوال هذه المدة ولا يفرج عنه إلا في أيام السادات . . وماذا فعل محمد نجيب أنه قال للثورة نعم . . فؤاد صادق قال : لا للثورة بعد أن قال : نعم ومع ذلك عين في الجمعية التأسيسية للدستور وتم تكريمه بينما محمد نجيب الذي أيد الثورة أهين وتعرض للسجن والاعتقال !

واريد أن أؤكد على أن رشاد مهنا أو أصبح المرشد العام للاخوان المسلمين بدلا من حسن الهضيبي لدوخ الثورة . . ولم تكن الثورة تستطيع أن تفعل معه شيئا . .

ولم يكن جمال عبد الناصر يستطيع أن يقف أمامه ١٠١٠

## عباس رضـــوان

- \* حاولت كثيرا أن اهرب من المناصب ومواكب النفاق . . !
  - \* عارضت كثيرا في تعييني نائبا للمخابرات العامة !
- \* وقبلت وزارة الداخلية رغما عن انفي بسبب ضغط عبد الناصر
  - " ازمة ١٩٥٤ ابلغ دليل على أن الثورة تأكل ابنائها . . !
- تعمدت أن يشكل خالد محيى الدين الوزارة في القيادة بدلا
   من سلاح الفرسان حتى لاتحدث حرب اهلية !
- \* تجنيد الفنانات عن طريق المخابرات يحدث في كل بلاد العالم!
- \* هناك محاولات لهدم جهاز المخابرات يحدث بمعرف النظر عن معلاج نصر!
- \* لا اقر التعذيب البدني ولست مسئولا عن مقتل شهدى عطية !
- \* لم اشهد على زواج مبلاح نصر من اعتماد خورشيد وامضائى مزور . . ! !
- انطفأ النور فجأة في مؤتمر شعبي فوقف عبد الحكيم عامر
   أمام عبد الناصر تحسبا لأي رصاص يمكن أن يصيبه!
- \* وضع الثورة كان يستلزم تعيين عبد المكيم عامر قائدا للجيش!
- انفى عن نفسى وجود أى إتفاق مع عبد النامبر ضبد عبد
   الحكيم عامر!
- \* عبد النامير قال لى : اصطحب اولاد عبد الحكيم خارج البيت . . . القوة لديها تعليمات تضرب البيت !
- \* قلت لممد فوزى : لاداعى للفضائح فيلا المشير محاطة بالسفارات ابعد القوة قبل الصباح . . !
- \* المشير كان يعتقد أن عبد النامس يديد أن يلبسه "الهزيمة"!

- \* عرضت على الوزارة بعد يونيو ١٩٦٧ ورفضت . . !
- اجزم بأن عبد الحكيم عامر لم يكن لديه استعداد لمواجهة
   جمال عبد الناصر بالقوة !
- \* هذه هى حقيقة " الزلع " الذهب المضبأة فى قريتى المرانية. .!!
- \* كان بإمكاني الهروب من مصر قبل القبض على ورفضت . . !

كان عباس رضوان ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ طالبا في كلية اركان حرب ، وخرج مع زميله إسماعيل فريد من الكلية لتنفيذ مهمة القبض على اعوان الملك في كوبرى القبة ومنتئية البكرى ومصر الجديدة . وحين اراد أن يعود في اليوم التالي للثورة إلى كلية اركان الحرب رفض عبد الناصر وعينه في القيادة العامة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقبل على امتعاض بعد أن رأى مواكب النفاق ومواقف لا تتفق مع عسكريته فكان أقصى طموحه أن يكون ضابطا عسكريا في رفع .

وقد شغل عباس رضوان عدة مناصب هامة منها أنه كان نائبا ارئيس المخابرات العامة صلاح نصر في يونيو ١٩٥٨ ثم وزيرا للداخلية في أكتوبر ١٩٥٨ ثم وزيرا للداخلية الملكم المحلم المحلم ثم نائبا لرئيس الوزراء وامينا عاما للاتحاد الاشتراكي ورفض أن يدخل الوزارة بعد يونيو ١٩٦٧.

وقد وجه اليه الاتهام بالاشتراك في محاولة القيام بانقلاب عسكرى مع صديق عمره المشير عبد الحكيم عامر وفي اعقاب الصدام بينه وبين عبد الناصر في يونيو ١٩٦٧ ويأنه أخفى ما سمى بزلع الذهب وتحوى وآلاف جنيه واسلحة وذخائر كانت مخبأة في قريته الحرانية . وتم اعتقاله قبل وفاة المشير بأسبوع وقد ظل في السبجن الحربي ٧ سنوات قبل أن يخرج في عام ١٩٧٣ .

أن عباس رضوان يكشف لاول مرة حقيقة الصدام بين الصديقين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . وما السبب الحقيقى له ؟ ولماذا أنتهى على هذه الصبورة المؤسفة باعتباره من أقرب المقربين اليهما ثم ماذا دار في الايام الاخيرة للمشبير من قرار تنحى عبد الناصر وحتى تحديد إقامته في ٢٥ يوليو ؟ ؟ ويروى كيف عهد اليه عبد الناصر . . بانتهاء الموقف المسلح في فيلا المشير . . واللحظات الماسيمة حين قال له عبد الناصر اخرج أسرة المشير من البيت لأن القوة لديها تعليمات بضرب البيت .

وهل كان هناك انقلاب عسكرى مدبر من عبد الحكيم عامر ضد عبد

الناصر؟؟ وما هى حقيقة الزلع الذهب المخبأة فى قريته « الحرانية » ولماذا حمد الله على أنه اعتقل قبل وفاة المشير ؟ وما هى حقيقة الزواج العرفى بين صلاح نصر واعتماد خورشيدحيث أن هناك توقيعا باسم عباس رضوان كشاهد على هذا الزواج العرفى .

إن عباس رضوان اقسم على أن يقول الحقيقة وهذه هي اقواله .

\* استاذ عباس رضوان . . فى فترة الاربعينات وبعد تخرجك من الكلية الحربية كنت تلتقى مع زملاك من الضباط ومنهم اسماعيل فريد ومحمد البلتاجى وحسن التهامى وكمال رفعت والطيار الوسيمى وعبد الرحمن مخيون وغيرهم وكانت تجرى الاحاديث حول ضرورة القضاء على الفساد . . هل يمكن اعتبار هذه الاجتماعات نواه حقيقية لخلايا سرية وطنية داخل الجيش ؟!

\*\* أنا أعتبر فترة الأربعينات امتدادا حقيقيا للحركة الوطنية في الثلاثينات باعتباري من الجيل الذي حضر ثورة ١٩٣٥ ومظاهرات ١٩٣٦ ضد الانجليز خاصة بعد تصريحات وزير خارجية انجلترا صعويل هور التي استفزت مشاعرنا كمصريين فخرج الشعب على بكره أبيه يطالب بجلاء الانجليز وكنت في ذلك الوقت طالبا في المدرسة السعيدية وكانت قريبة من الجامعة مما كان له كبير الاثر في انعكاس صادق على ما يحدث في الجامعة من مظاهرات على طلاب المدرسة السعيدية . وبدافع من الشعور الوطني الجياش دخلت الكلية الحربية عام ١٩٤٠ وتخرجت منها عام ١٩٤٠ وعاصرت قبل التخرج الانذار البريطاني للملك فاروق الذي كان يعتبر اهانة للجيش والملك والشعب المصرى . . وبعد تخرجي خدمت في وحدات خارج القاهرة وتعرفت بزملاء كثيرين كنا نلتقي ونجتمع ونتناقش ونتفاعل من أجل المشاكل التي تواجهنا والقضايا التي كانت تشغل بال كل مصرى وعلى رأسها موضوع الاحتلال الانجليزي لمصر والفساد الذي بدأ يستشري في بداية الاربعينات.

وكنا نجتمع في هذه المرحلة كمجموعات ولكنها لم تكن منظمة التنظيم النهائي

كتنظيم الضباط الاحرار وتقابلت مع كثير من الاخوة فى هذه الفترة منهم حسن التهامى وكمال رفعت والطيار الوسيمى وعبد الحميد ومصطفى نصير من سلاح الفرسان وعبد الرحمن مخيون وكان يخدم معى فى نفس الوحدة وعبد الفتاح أبو الفضل الذى أصبح فيما بعد نائبا لرئيس المفابرات العامة وفوجئنا فى أواخر عام ١٩٤٧ وبداية عام ١٩٤٧ بحركة تنقلات نقلت أنا فيها إلى اسيوط فقد عرفت المخابرات العسكرية بما كان يدور فى هذه الاجتماعات عن طريق أحد الذين كانوا يتواجدون معنا حيث كانت له صلة وعلاقة بالمخابرات العسكرية فنقلت إلى منقباد وبعد عمليات النقل هذه اعتقل رشاد مهنا وبعض الضباط فيما عرف بالمؤامرة الكبرى على الملك فاروق.

وانا اعتقد ان هذه الاجتماعات بين الضباط كانت تعتبر من وجهة نظرى ارهاصات وطنية ولاترقى الى مستوى البناء المتكامل للتنظيم السرى فهى لم تكن محددة بعدد معين من الاشخاص أو تمثل خلايا منظمة فنحن كنا نجلس مع الزملاء حوالى عشرة افراد في منزل احد الزملاء ونتحدث بوجه عام في مشاكل مصر.

وقد نقلت من منقباد إلى مدرسة المشاه للتدريس فيها في ابريل ١٩٤٧ حيث كانت مشكلة فلسطين قد ظهرت على سطح الحياة السياسية وطغت على ماعداها من مشاكل محلية خاصة بعد أن تم جلاء انجلترا . عن المدن الداخلية وركزت قواتها في منطقة القناة ثم حدثت حرب فلسطين . .

والحقيقة إننى لا أستطيع أن أنكر أن فترة التدريس في مدرسة المشاه اعطتنى فرصة ذهبية التعرف على ضباط السلاح وتوطيد علاقتى بهم – وكنا نلتقى باستعرار ونتجاذب اطراف الحديث ونتناقش بجدية حول الاوضاع السياسية وضرورة تغييرها . . وما أن إنتهت حرب فلسطين حتى بدأت أعد نفسى لدخول كلية أركان حرب .

<sup>\*</sup> استاذ عباس رضوان . . في عام ١٩٤٩ طلبت أن تنضم إلى وحدتك

فى رفح فقابلك عبد الحكيم عامر وقال لك: إنسى حكاية نقلك إلى رفح . . هل هذا كان تمهيدا لضمك إلى التشكيلات والتنظيمات السرية معهم ؟!

\*\* لقد بذلت في البداية مجهودا كبيرا في الالتحاق بكلية أركان الحرب باعتبارها مقدمة الدراسات العليا التي تؤهل للقيادات العليا في الجيش واكن لما إنتهت مدة انتدابي في الكلية والتي كان مقررا لها ثلاث سنوات وفي خلال العام الرابع فكرت جديا في أن أعود إلى سلاحي وقد كانت وحدتي العسكرية في ذلك الوقت في رفح فاقترح على أحد الزملاء في حالة إذا ما رغبت في العودة إلى سلاحي أن اتحدث مع صاغ في المشاه عبد الحكيم عامر . . والحقيقة إنني لم أكن أعرف عبد الحكيم عامر . . من قبل وأن كان بعدها من أعز من عرفت في حياتي . .

وتصادف أيامها أننا كنا نمتحن فوجدت عبد الحكيم عامر كضابط أركان حرب كان مراقبا علينا في لجنة إمتحان . . فبعد إنتهاء الامتحان اشار إلى زميلي وقال لى : هذا هو عبد الحكيم عامر فتوجهت إليه على الفور واخبرته برغبتي في الذهاب لرفح للالتحاق بكتيبتي الخامسة هناك فلم يمانع على أن نلتقي في اليوم التالي وحين التقينا قال لى : هو لازم رفح . . افرض إنك لم تجد الفرصة للذهاب إلى رفح وكان ما يستدعي أن تبقي في القاهرة . .

قلت له: لا مانع عندي!

<sup>\*</sup> وهل كان هذا تمهيدا لضمك إليهم . . وهل فاتحك بذلك ومتى تعرفت بجمال عبد الناصر إذن ؟!

<sup>\*\*</sup> أنا تقديرى ذلك . . تقديرى أن ذلك كان تمهيدا لضمى اليهم وبعدها بدأت التصل بالاخ اسماعيل فهمى فريد وكان معى فى مدرسة أركان حرب الاخ محمد البلتاجى . . كنا نتقابل وتم التعارف مع عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر .

وقد تم أول لقاء مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في منزل اسماعيل فريد وكان معنا محمد البلتاجي وتجاذبنا اطراف الحديث حول الاستعمار والفساد السياسي وبور الجيش في مواجهة تلك المشاكل التي تعت مفاتحتي بصراحة وقيل أي: هناك تنظيم . . هل تشترك فيه . . فوافقت على الفور . . ثم اصبحنا نجتمع دوريا وكلفنا اسماعيل فريد بمهمة توزيع المنشورات بجانب الذي نستطيع أن نجنده . . كما تم تكليفنا بأن يعد كل فرد مجموعة من خمسة افراد للانضمام الي التنظيم أو مجموعتين كل حسب امكانياته .

\* هل واجهتكم مصاعب في عملية توزيع المنشورات . . هل حقيقة تغيب البعض عن الحضور . . وهل رفض محمد عبد المحسن أن تستخدم سيارته في توزيع المنشورات ؟ !

\*\* الحقيقة أن هناك ظروف كثيرة قد حدثت بشأن موضوع توزيع المنشورات فقد حضر هناك في البداية عبد المحسن أبو النور اجتماعا أو اجتماعيين ثم انقطع ولم يكمل ولم أسأل عن سبب انقطاعه وكذلك محمد عبد المحسن حضر مرة واحدة فقط ولم يكمل الاجتماعات . والذي كان يحدث فعلا أن خالد محيى الدين كان يحضر ومعه حقيبة بها منشورات داخل المظاريف وقد كتب عليها العناوين . وخالد محيى الدين كثوري مدرب كان يسلم الحقيبة على الباب ولا يدخل ! وكنا نتصل باسماعيل فريد لتحديد موعدا لاستلام الحقيبة بسيارته والمرود على صناديق البريد في مناطق محدودة في مصر الجديدة وكوبرى القبة ومنشية البكرى . ونمر على هذه المناطق ونضع عددا محدودا من المنشورات في صناديق البريد حتى لا نلفت الانظار حتى لسعاة البريد بأن هناك خطابات أكثر من المعتاد

وذات يوم تعطلت سيارة اسماعيل فريد فلجا إلى سيارة زميل كان يدرس معنا فى كلية أركان الحرب هو محمد عبد المحسن وطلبت منه صراحة أن يمنحنا سيارته لمدة محدودة لتوزيع المنشورات ففوجئت به يقول لى : منشورات إيه وكمادم فارغ



صورة لاعضاء مجلس قيادة الثورة : محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين والبغدادي وأنور السادات .

أيه ؟! وأنا في الحقيقة تراجعت وقلت له: أهو كلام فارغ . .

وقد توجست فى نفسى خيفه أن يعلم أحدا بهذا الموضوع وينتشر من خلاله ففكرت كضمان أمن أن أقول له بعد إنتهاء إحدى المحاضرات فى نفس اليوم: أنت فاكر أن فيه موضوع منشورات بصحيح . . إحنا كنا عاوزين العربية علشان نتفسح بها شوية! اواستمرت معه فى الحديث حتى الغيت فكرة المنشورات من ذهنه تماما . . وتم تصليح سيارة اسماعيل فريد وقمنا بتوزيع المنشورات .

\* استاد عباس رضوان . . فكرت مع زملائك فى عملية الاغتيالات السياسية لاعوان الملك وقيادات الجيش قبل الثورة . . هل كانت التصفية الجسدية هى المل الامثل فى ذلك الوقت ؟!

\*\* هذا الموضوع له شقين : الشق الاول : وجود الانجليز في القاهرة والاسكندرية في فترة الاربعينات . . فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وكان الشباب المصرى الوطئي المتحمس يقاوم الوجود الانجليزي داخل القاهرة بعمليات قدائية .

وكانت ظروفى تسمح أن اتصل بهم وامدهم ببعض الذخيرة والاسلحة الخفية وكان الطرف الثانى في هذه العملية كمال رفعت وحسن التهامى ومعهم بعض المدنيين وكانوا يقومون بالعمليات الفدائية في اطراف مصر الجديدة أو معسكرات الانجليز وكنا ندرب المدنيين ثم فتح باب الكفاح المسلح في منطقة القناة لمواجهة الانجليز وكنا ندرب المدنيين في أرض الغفير في العباسية وفي أماكن أخرى بمعرفة بعض الزملاء من ضباط الجيش ثم بدأت مرحلة أخرى بعد الثورة حين بدأت المفاوضات مع الانجليز وكانت بمثابة محاولة ازعاج وصداع ازلى للانجليز في منطقة القناة وهذه هي المراحل الاساسية التي مرت بها مرحلة الكفاح المسلح ضد الانجليز .

ثم جات مرحلة الاغتيالات السياسية والحقيقة أول مرة قد طرح أمامى هذا الموضوع كان فى اجتماع حضره كل من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والبلتاجى واسماعيل فريد . . وكنا نتناقش هل من الامكان أن نلجأ إلى الاغتيالات السياسية وخاصة فى مرحلة ما بعد حريق القاهرة وقد طرح عبد الناصر هذا الموضوع قبل محاولة اغتيال حسين سرى عامر وكانت وجهة نظرى التى اعلنتها يومها ان تأتى بالنتيجة المرجوة وكان رد عبد الناصر على هو إننا لابد أن نصبر .. وخحاول أن ننتهز الفرصة ولكن فى الوقت المناسب .

وبعدها بفترة قصيرة حدث موضوع اغتيال حسين سرى عامر وأنا لا أخفى عليك حدث لى نوعا من الشك لاننى ربطت فى ذهنى بين حديث عبد الناصر واغتيال سرى عامر وايامها كنت أدرس فى كلية أركان حرب.

وكان عبد الناصر مدرسا لى فى نفس الكلية . . فكنت ألف وادور من حوله بعد إنتهاء المحاضرة وهو بذكائه فهم إننى أريد أن أتحدث إليه فقال له : ماذا حدث ؟ ! فقال : إنه وحسن التهامى وكمال رفعت وحسن ابراهيم قد قاموا بمحاولة اغتيال حسين سرى عامر والحقيقة والتاريخ فان جمال عبد الناصر يومها قال لى : الحمد لله إنه لم يمت وإنتهى الموضوع على هذه النتيجة ؟ ثم بدأنا التركيز على المنشورات السرية ثم جاء شهر يوليو، وكانت هناك اجازة بين فترتين في كلية أركان حرب من أول يوليو حتى منتصفه وسافرت إلى الاسكندرية وقبلت جمال عبد الناصر مصادفة في بلاج سيدى بشر وقد اخبرنى أنه قد احبيب بنوع من التسمم نتيجة أكله سمك كان قد دعاه إليها محيى الدين أبو العز وأن لم تحدث له مضاعفات فسوف يعول للقاهرة فورا حيث أن التعديلات الوزارية كانت على وشك اعلانها وكانت التعديلات الوزارية كانت على وشك اعلانها وكانت التعديلات الوزارية كانت على الفترة المسائية من السادسة وحتى القاهرة . . ثم اتفقنا على أن نجتمع كل يوم في الفترة المسائية من السادسة وحتى التاسعة للاستعداد لثلقي التعليمات والترتيبات اللازمه للاستيلاء على القيادة العامة والقيام بالثورة وفعلا تم ابلاغنا بالتعليمات يوم ٢١ يوليو وفي ليلة ٢٢ – ٢٣ كانت الثورة وقام كل فرد بواجبه المكلف به .

\* استاذ عباس رضوان . . كنت ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ طالبا في كلية الكان حرب وكان معك ٧٣ طالبا في الدورة الثانية عشرة ولم يشترك من هؤلاء الطلاب في الثورة سوى طالبين أنت واسماعيل فريد ومن المدرسين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين . . ما هو دورك ليلة ٢٣ يوليو ؟!

\*\* كنا ٧٨ طالبا في الدورة الثانية عشرة ولسنا ٧٣ على وجه التحديد . . والذي حدث ايامها إننا كنا نجتمع يوميا في منزل اسماعيل فريد في انتظار أن يمر علينا جمال عبد الناصر أو عبد المكيم عامر ليعطى لنا التعليمات النهائية وكانت التعليمات النهائية هي إننا نشكل مجموعة أنا واسماعيل فريد والبلتاجي وكمال رفعت لنذهب -- حسب التعليمات - إلى سلاح الفرسان لمقابلة ثروت عكاشة -فلم يكن لدينا وحدات بعد - وناخذ منه دبابتين أو عربتين مدرعتين . . وكانت الخطة تتركن في أن نلف بعربة فيها الجنود على منطقة مصر الجديدة ومنشية البكرى وكوبرى القبة وهى المناطق التي يسكن فيها الضباط المطارب اعتقالهم وفعلا اجتمعوا عندى في منزلي في مصر الجديدة في شارع هارين الرشيد حيث كنت أسكن وقتها ثم استقلينا سيارة ملاكي احضرها كمال رفعت وكان معنا سلاحا من باب الاحتياط ثم تركنا السيارة الملاكي وأخذنا القوة في الموعد المحدد الساعة ١٢ مخرجنا من سلاح الفرسان إلى معس الجديدة وبينما نحن في طريقنا استوقفنا عبد الحكيم عامر حيث كانت المسافة بين سلاح الفرسان والقيادة العامة قصيرة واعتقد أنها تكون مكان وزارة الدفاع الآن . واخبرني بأن مهمة القبض على أعوان الملك من الضباط قد تمت بالفعل نتيجة أن رئيس أركان حرب الجيش وقتها قد أعلن حالة الطوارىء فحضر هؤلاء وتم القبض عليهم جميعا ووجدناهم مقبوضا عليهم ثم وزعنا العربات المدرعة التي كانت معنا . . عربة عند المستشفى العسكري عند الكوبري المقابل للمستشنفي العسكري للحماية والتأمين وعربة أخرى عند منطقة القبة . . وقد تم نقل المعتقلين تحت اشراف عبد الحكيم عامر ومعهم بعض الصباط في الوحدة التي حاصرت وحده يوسف صديق وقد تم نقلها سيرا على الاقدام لأن معتقل الكلية الحربية كان أمام القيادة مباشرة وقد تم اعتقال الباقين بمعرفة كمال رفعت وبعض الزملاء. وبقينا أنا واسماعيل فريد والبلتاجي. وجامنا بعض المعتقلين

قرادا بعد ذلك ومنهم اللواء عيد الرحمن مكى واللواء مصطفى شعراوي وكانا في قيادات الجيش والطيران وقد تم معاملتها بمنتهى الاحترام حتى مكان الاعتقال . وفي حوالي الساعة الثالثة حضر أنور السادات فاعترضه أحد الضباط فنادي عليَّ عبد الحكيم عامر فعرف صنوته واعطى تعليمات للضباط بدخوله ونزل إلى تحويلة التليفونات ثم سألت عبد الحكيم عامر :اليس من المفروض أن يأتي اللواء محمد نجيب الان فارسل اسماعيل فريد ومعه حملة حراسة لاصطحاب محمد نجيب واحضاره إلى القيادة . وقد تم توزيع القوات . . قوة عند الاذاعة وأخرى عند التليفونات وقوات عند مداخل القاهرة سواء من ناحية مسطرد أو من ناحية طريق السويس ثم ظهرت مشكلة محطة أبو زعبل الخاصة بالاذاعة واتضح أننا لم نعد لها ترتيبا مسبقا فاحضرت لمجدى حسنين قوة من العباسية وكان معه يوزباشيا مهندسا اسمه جمال علام ، وما أن اذيع بيان الثورة قد توافد اعضاء مجلس الثورة علينا في القيادة وتوليت من بداية ثورة ٢٣ يوليو مسئولية تأمين مقر القيادة نفسه من حيث الدخول والخروج والتأكد من الشخصيات التي ستلتقى باللواء محمد نجيب ثم كلقت يوم ٢٥ يوليو بتجهيز القطار المقل للقوات المسافرة للاسكندرية لطرد الملك فاروق . . وكان هناك قوتان . . قوة ستسافر بطريق البر وقوة بالسكة الحديد . . فقت بتجهيز قطار كامل مسطح وركوب في محطة العباسية داخل القشلاقات الانجليزية . . وتم تنفيذ تكليف اعداد القطار عسكريا وعدت القيادة واخبرني جمال عبد الناصر بتسفير القوات لاتمام العملية.

\* لماذا لم تعد لكلية اركاب الحرب كما هو المعتاد وتم تعينيك في القيادة العامة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ؟!

\*\* زملائی فی کلیة ارکان الحرب اعتبروننی وزمیلی اسماعیل فرید غائبان لیلة ۲۳ یولیو لکن سرعان ما علموا إننا اشترکنا فی الثورة وقد طلبت فی الیوم التالی من جمال عبد الناصر أن أعود إلی کلیة ارکان الحرب وکان رده لطیفا قال لی : أنت خایف لاحسن یبلغوا عنك غیاب! فقلت له : بعد الذی حدث یمکن أن اخاف من الغیاب! فقال لی : ابق معنا فی القیادة وبالفعل مکثت معهم فی القیادة

كاركان حرب القيادة عموما واقمت اقامة دائمة ليل نهار بلا زاحة أو اجازات واستمريت في عملي إلى رأيت مشاهد لا أحب أن اذكرها ولا تتفق مع اخلاقيات عسكريتي . . فانا كان مناط أملى أن أظل ضابطا في الجيش . ولقد تحقق كل ما أصبوا إليه من خلال التحاقي بكلية أركان حرب وكانت أعلى الكفاءات والتحقت بها من أول محاولة وفي أقل مدة ممكنة فكان هدفي بعد ذلك أن أعود إلى الجيش وقد تحدثت بشأن ذلك مع عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر بمنتهى الصراحة وقلت لهما :أريد أن أذهب إلى رفح ثانية وأنا لا أخفى عليك رفح كان نيها . ٥٪ أو . ١٠٪ لا أذكر زيادة في المرتب وكنت محتاجا لزيادة مرتبى والبعد عما رأيته في القيادة وقد أصريت على طلبي لدرجة إنهم اصدروا فعلا نشرة عسكرية في شهر سبتمبر عينت فيها أركان حرب في الفرقة الثانية في رفح وكانت بقيادة اللواء محمد سيف اليزل خليفة والذى اصبح سفيرنا في الخرطوم بعد ذلك وتابعت الاجراءات لدرجة أن أرسلت حاجياتي الشخصية مع زميل سبقني في السفر إلى رفح وقبيل سفري طلب متى أن انتظر لمساحبة محمد نجيب في رحلة إلى الوجه البحري وسافرت معه وكانت في الحقيقة رحلة ناجحه ظهر فيها جليا الالتفات الشعبي حول الثورة في بدايتها . ولما انتهت الرحلة طلبت تنفيذ النقل ولكن عبد النامس طلب التأجيل وفي نفس الاسبوع زار اللواء سيف اليزل خليفة جمال عبد الناصر وعرض عليه فكرة -دون علمى - وهي أن اذهب إلى رفح نصف الاسبوع والنصف الاخر في القيادة العامة فاستدعاني عبد الناصر في وجود اللواء سيف اليزل واخبرني بما حدث وطلب منى رأيي فقلت له على الفور: أنا لا أقبل على نفسى هذا العرض مطلقا فأنا أريد أن اتفرغ لحياتي العسكرية ولا أقبل ما سوف يقال عنى لو نفذت هذه الفكرة من أننى مندوب القيادة وسط زملائي في الجيش بل أن زملائي سوف يتخوفون من الحديث أمامي خشية أن أنقل كلامهم إلى القيادة وقلت لجمال عبد الناصر أمام اللواء سيف اليزل: مستحيل أن أقبل ذلك! وحتى في حالة ذهابي إلى القيادة نصف الاسبوع فان ذلك سبعد من وجهه النظر عدم انضباط عسكرى وقلت لعيد النامس: لابد أن نضرب المثل ونعود كما بدأنا!

وقال عبد الناصر لسيف اليزل: لا تفكر في هذا الحال الآن! وبعد خروج سيف اليزل وبعد انتهاء العمل قال لي عبد الناصر عند نزولنا من مكاتبنا: أنت عامل يا

عباس على الفلوس . . الفلوس ليس فيها بركة ! ! فقلت له : يجوز أن تكون لها بركة معى ! فرد على عبد الناصر بعبارة أثرت في نفسيتي كثيرا : قال أنا متفامل بوجودك في القيادة واريدك أن تبقى معنا وتنسى موضوع رفح .

فقلت له: ما دام الامر كذلك فأنا سأعترف لك الامر لا يتعلق بالفلوس وهذا في المحقيقة ليس السبب الاساسى في ذهابي إلى رفح ولكن الحقيقة التي اطلب نقلي من أجلها هي ما اراه في القيادة من التكالب على السلطة وكل شخص يحاول أن يوهم الاخرين في كل موقع بأنه مندوب القيادة وما يستتبع ذلك من محاولة استثمار الفرص . . . لقد رأيت من موقعي هذا مواكب نفاق كثيرة . . ومواكب تهنئه كثيرة واصابتني الحيرة فلا أعرف من هو الصادق ومن الكاذب!

رأيى بصراحة أن الجيش يعود جيشا بمعنى الكلمة ومسألة أن مندوب القيادة يطيح بالاخرين لابد أن تنتهى .

فقال لى: على الغموم نحن اختارنا مكانا فى الجزيرة سيصبح مكانا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة وسوف تصبح اجتماعاتنا هنا محدودة . . . واستمريت فى القيادة كضابط اركان حرب وفى مكتب القائد العام ومرت الاعوام إلى أن تركت القوات المسلحة عام ١٩٥٨ نائبا لمدير المخابرات العامة التى عين فيها المرحوم صلاح نصر . . ولم يكن لى الخيار مطلقا لأن اترك القوات المسلحة وقد تذرعت فى البداية بموضوع البدل للابتعاد ولكن الحقيقة هو ما رأيته من مشاهد لا تتمشى مع العسكرية التى احرص عليها وكنت أريد أن أبتعد بنفسى من مرحلة عدم الانضباط هذه التى تمر بها أى ثورة حتى لا يساء التاؤيل .

ولقد عارضت فى تعيينى فى المخابرات بسبب حرصت عليه منذ يوم اشتراكى فى الثورة ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ وحتى ٧ سبتمبر ١٩٦٧ يوم اعتقالى . . . حرصت خلال هذه الفترة على أن أقوم بأقصى جهد واشارك بكل اخلاص دون مقابل . . . هذه كانت عقدتى ولقد صرحت بها لكل إنسان . . . وقلتها صراحة لعبد الناصر وعبد الحكيم عامر .

قلت لعبد الناصر حين جاء يعينى فى المخابرات العامة أنا لا أريد مقابلا . . غيرى يريدون . . امنحهم ما يريدون ! أنا أعتبر نفسى أكثر صلاحية فى القيادة أو فى موقعى كمدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقد عملت معك ومع عبد الحكيم عامر وإن أتحدث عن نفسى وكان رد عبد الناصر على : المصلحة العامة فى موقعك الجديد .

ودخلت المخابرات العامة ولم امكث فيها أكثر من أربعة شهور من مايو إلى سبتمبر منهما شهرين كنت فيهما مريضا ثم حدث في شهر أكتوبر حين كنت أتحدث تليفونيا مع عبد الحكيم عامر طلب منى الحضور إليه في المنزل . وذهبت إليه وجلسنا نتحدث سويا في أمور الحياة العادية ثم جاته مكالمة تليفونية من جمال عبد الناصر يطلبه للحضور فاستأذنت للانصراف فاصر على الحضور معه عبد الناصر فاعتذرت لانه ليس هناك موعدا مسبقا مع عبد الناصر فقال لي : سلم عليه واستاذن خاصة وأنه كان يعرف أثناء مكالمته إنك معى في المنزل واصر عبدالحكيم على الذهاب لعبد الناصر واستقبلنا في حديقة منزله بمنشية البكرى وكان يشاهد على الناصر في ثنايا حديث كان دائرا بيننا وقال :

أنا عايىزك ياعباس تمسك وزارة الداخلية! . أنا مرشحك وزير داخلية . . !!

فقلت له : أنا مش عاوز حاجة . . أنا باعتذر عن هذا المنصب . وابحث عما يجرون وراء المناصب وهم كثيرون . . أى واحد فيهم يمكن أن يقبل . . أنت تعرف لا هدف لى مطلقا وأننى اشاركت فى الثورة بلا مقابل . . . واستمر الحوار ساخنا بيننا لمدة ربع ساعة لم يشترك فى الحديث عبد الحكيم عامر ببنت شفاه .

\* هل تعتقد أن ترشيحك لمنصب وزير الداخلية كان تزكية من صديقك عبد المكيم عامر أم أن جمال عبد الناصر هو الذي اهتدى إلى ذلك في قراره نفسه ؟!

\*\* الحقيقة أن علاقتى بالاثنين كانت متكافئه مند البداية بل بالمكس فى فترة ما كنت اركان حرب القيادة العامة كانت علاقتى بعبد الناصر أكثر توثقا لأننى أراه كل يوم .

والحقيقة أننى لا أستطيع أن أقول أن هناك تزكية من عبد الحكيم عامر أو حتى فتح الباب بهذا الموضوع ودليلي على ذلك أن الاثنين كانا يتناقشان في كل صغيرة وكبيرة بمنتهى الصراحة والوضوح.

\* الذي يدعوني أن أقول ذلك هو أن عبد المكيم عامر رشمك عام ١٩٦٢ الرئاسة المجلس التنفيذي خلفا لعلى صبري ؟!

\*\* أنا قرأت هذا الموضوع لاول مرة . . ولم أكن اعلمه من قبل في مذكرات السيد عبد اللطيف البغدادي . . . وقد تندهش اذا عرفت أن عبد الحكيم عامر لم يفاتحني في هذا الموضوع مطلقا . . وأنا أقر له هذا فهو منهج في غاية التوفيق لسبب . . افرض أنه فاتح جمال عبد الناصر في شأن تعييني رئيسا للمجلس التنفيذي ولم يوافق عبد الناصر . . أذن سيبقي في النفوس شيئا . . . فهو من الرجولة بحيث أنه لم يفاتحني في شأن ذلك وفاتح عبد الناصر وحده بحيث يكون الامر بعد ذلك وعلى أية صورة ليس له اثرا في علاقتهما بي بعد ذلك . وقد قلت لعبد الناصر وهو يفاتحني في أمر تولى وزارة الداخلية : ارجوك أن تعتبر هذا الموضوع كأن لم يكن ولا تعتبرني ومرتبط باية اتفاق ! أو من ناحيتك مرتبطا بي لانك سرعان ما ستجد خلال أيام قليلة من يريد أن يتولى هذا المنصب فورا . . لكن أنا لا أريد أن أكون وزيرا الداخلية !

لم أبوح لاحد بهذا الحديث حتى اتصل بى صلاح نصر وقال لى :الريس سوف يعينك وزيرا للداخلية . . وفعلا صدر قرار تعيينى بعد الوحدة بين مصر وسوريا فى أكتوبر ١٩٥٨ وكان هناك وزير داخلية للاقليم الجنوبي المصرى وقد توليت ذلك وترلى عبد الحميد السراج وزير الداخلية للاقليم الشمالي السورى بينما كان زكريا محيى الدين هو الوزير المركزى على مستوى الجمهورية العربية المتحدة .

\* استاذ عباس رضوان . . أنت الذى اخرجت مجموعة المدفعية محسن عبد الخالق وزملائه من السجن بأمر عبد الناصر . . هل كنا على أبواب حرب أهلية ولابد من منعها . . هل كانت حركة المدفعية عام ١٩٥٤ انقلابا فعلا بمعنى الانقلاب الم كانت حركة غضب بلا تأمر ؟!

\*\* ماحدث لمجموعة المدفعية محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وزملائهما عام ١٩٥٤ فيما يعرف بقضية المدفعية هو نتيجة طبيعية مهما اختلفت الشرات فان هناك مقولة صادقة تؤكد أن "الثورة تأكل ابنائها ". فقد حدث في ١٤ يناير ١٩٥٣ ولم تكن تجاوز ٦ شهور على قيام الثورة فوجئت بجمال عبد الناصر يقول لى : إن محسن عبد الخالق وزملائه في مجموعة المدفعية سوف يعتقلون هذه الليلة! قلت له : لايمكن . . أنا لا اصدق نفسى . . هل معقول أننا انفسنا الذين كنا ستعلق لنا المشانق لو فشلت الثورة . . ولم يمر على ذلك ستة شهور . . واليوم يعتقل زملائنا . . الرجوك أنا لا اتواجد هذه الليلة مطلقا . . " وكان كل من في القيادة يعلم تمام العلم أن عباس رضوان لم يتواجد ليلة اعتقال محسن عبد الخالق وزملائه . . ولما وجدني عبد الناصر متاثرا لما يحدث قال لي : لاداعي لأن تتواجد في القيادة لأنك انسان حساس جدا في الوقت الذي يدبر لنا انقلابا عسكريا . . قلت له : استدعى محسن عبد الخالق وزملائه ويجلسوا معنا هنا . . وانت ترى محسن كل يوم هنا يتردد على القيادة ولا داعي لعمليات الاعتقالات مطلقا !

وفعلا لم اتواجد هذه الليلة وتم اعتقال محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وزملائهما . وفي اليوم التالي صباحا دخلت على عبد الناصر متجهما وقلت له : الاخوة الذين اعتقلوا . . لابد أن نحرص على مصالحهم ونرعى شئونهم خلال فترة الاعتقال . . انا اعرف أن محسن عبد الخالق وحيدا لوالدته وهو يسكن في شقة من شقق شركات مصر الجديدة وكل ما اخشاه ان يستولى احدا عليها في فترة غيابه ثم لابد ان نخفف من وطاة هذا الموقف على والدته . . ونرعى مصالحها والمقيقة ان جمال عبد الناصر تجاوب معى في ذلك واستدعى احمد أنود وكان قائدا للشرطة المسكرية وقتها وقال له : تنفذ كل طلبات المعتقلين من ناحية مرتبتهم ومصالحهم . .

ثم قلت له: اننى اريد ان ازورهم فسمح لى بذلك . . والممننيت عليهم جميعا وقد صدرت عليهم احكاما فى مارس ١٩٥٤ واكن حين حدثت ازمة فبراير ومارس واعتزموا اصدار قرارا بعودة الاحزاب وعودة الجيش إلى الثكنات . . وكنت حاضرا مع عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر وبدا عبد الحكيم عامر موجها حديثه إلى جمال عبد الناصر فقال له : ياجمال . . اخوانا الموجودين فى السجن . . هل يجوز ان تتركهم لنظام الحكم القادم ؟! . . فقال له : رأيك ايه ؟! فرد عليه : رأيى أن يخرجوا فورا . . ثم وجه عبد الحكيم الحديث إلى قائلا : اذهب يا عباس واخرج زملائنا من السجن . . فتوجهنا على الفور إلى السجن واخرجت محسن عبد الخالق وزملائه ولم يقبل محسن الخروج إلا بعد أن اطمئن على خروج زملائه . . . ثم لم يقبل أن يذهب إلى منزله إلا بعد أن يذهب القيادة لمسافحة زملائه وإزالة ما فى يقبل أن يذهب إلى منزله إلا بعد أن يذهب القيادة لمسافحة زملائه وإزالة ما فى

- \* قيل أن ضباط المدفعية خرجوا من السجن خصيصا لمواجهة حركة الفرسان . . قهل هذا صحيحا ؟!
- \*\* اطلاقا . . ليس لما تردد من شائعات في هذا الصدد أي اساس من الصحة مطلقا !
- \* أستاذ عباس رضوان . . انت الوحيد الذى ذهبت مع خالد محيى الدين إلى اللواء محمد نجيب فى منزله بعد منتصف الليل لابلاغه بترشيحه رئيسا للجمهورية بعد ازمة سلاح الفرسان . . وانفرد محمد نجيب بخالد محيى الدين لمدة ثلاثة دقائق هل كانت كافية من وجهة نظرك للاتفاق بينهما على كل المسائل . . ام ان كان هناك اتفاقا مسبقا بنهما ؟!
- \*\* الذى حدث فى هذه الليلة اننى كلفت من عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر لمساحبة خالد محيى الدين إلى محمد نجيب لابلاغه بتعيينه رئيسا للجمهورية فذهبت معه فى سيارة يقودها ضابط من سلاح الفرسان . . ووصلنا إلى منزل محمد نجيب حوالى الثالثة صباحا وقد كان نائما فخرج الينا من حجرة النوم

بالبيجاما والحقيقة والتاريخ كان رده مهذبا ورقيقا وابدى روحا طيبة حيث قال انا اتمنى أن نكون جميعا اعضاء مجلس الثورة . . وأن نكون جميعا في مسيرة ولعداعي لأن نفترق أو يحدث بيننا أي اتفاق بل يجب أن نتعاون جميعا يدا واحدة ثم عرض عليه خالد محيى الدين الامر وانفردا سويا لمدة ثلاثة دقائق . . والحقيقة أن الثلاثة دقائق من وجهة نظرى اتبة للفرض حيث أنه كان يعرض عليه ويبلغ بما حدث ويأخذ موافقته على هذه القرارات التي تقررت بتعيين محمد نجيب رئيسا للجمهورية وخالد محيى الدين رئيسا للوزراء . . وفي رأيي أيضا أن هذه الثلاثة دقائق في حد ذاتها تبعد سوء النية وتؤكد على سرعة التفاهم بينهما ثم ركبنا السيارة وسأل الضابط الذي كان يقود السيارة خالد إلى اين ؟ ! فقال له خالد : إلى سلاح الفرسان واكن الحقيقة أنا اعترضت على ذلك وقلت له : نذهب إلي القيادة لكي تبلغ زملائك بما حدث بينك وبين محمد نجيب وموافقته وفي نفس الوقت تجرى الاتصالات بشأن تشكيل الوزارة الجديدة لأنه ليس من المعقول أنك تشكل الوزارة من داخل سلاح الفرسان أولا لأنك لو طلبت احدا للذهاب إلى هناك فسوف ينتابه الخوف من الذهاب إلى هناك وسط هذه الظروف . . . اما القيادة فهي معروفة للجميع ولاتحتمل اية تأويل . . ثم يجوز أن تستشير زملائك في مستقبل العمل .

ووافق خالد محيى الدين على أن نعود للقيادة سويا .

- \* ولماذا لم يشكل شالد محيى الدين الوزارة ؟!
- \*\* وجد معارضة من الجيش . . لحظة دخوله القيادة وجد نوعا من الامتعاض من الضباط ويكل اسف اهانوه !
- \* أستاذ عباس رضوان ، بمنتهى الصراحة ، الى لم تنصبح خالد محيى الدين بأن يشكل الوزارة في القيادة بدلا من سلاح الفرسان . . هل كان من المكن أن يشكلها في سلاح الفرسان وتختلف الخريطة السياسية لمصر بعد ذلك أو يحدث صدام دموى بين الاطراف المتنازعة ، .

ودعني الكد لك ثانية على عبارة " بمنتهى الصراحة " . . هل تعمدت أن يشكل

خالد الوزارة في القيادة تحسباً لما كان سيحدث!!

\*\* أنا وضعت في ذهني أن خالد محيى الدين لابد أن يعود للقيادة لأنه لو شكل الوزارة من سلاح الفرسان فأنها ستكون مشكلة ولاشك في هذا مطلقا . . أنا كنت متعمدا هذا ! أن يعود خالد إلى القيادة . . خبرتي السياسية وخبرة مارأيته في الاربع ليال السابقة على هذا الموقف . . حقيقة أن هذا القرار قد تم اتخاذه بالفعل . . لكل الامور كانت على غير مايرام بالنسبة للناس والضباط الاحرار وغير الضباط الاحرار أيضا من رجال الجيش . . فقلت في نفسى بدلا من أن يعود الضباط الاحرار أيضا من رجال الجيش . . فقلت في نفسى بدلا من أن يعود لسلاح الفرسان وتصبح مشكلة المشاكل يرجع القيادة أفضل ويتفاهموا مع بعض لو كانت هناك فرصة لتشكيل وزارته يشكلها ولو لم تكن هناك فرصة فلا داعي التصادم بين القوات المسلحة وبعضها .

- \*\* أنا عينت في المخابرات العامة لمدة أربعة شهور منها شهرين كنت اتردد فيهما على المستشفى لأن حالتي المسحية كانت وقتها على غير مايرام وسافرت بعدها إلى الخارج للعلاج عام ١٩٥٩ حين كنت وزيرا للداخلية .

أنا باعتبر ماحدث للمخابرات ادى إلى هدم هذا الجهاز باعتباره كان من اكفأ اجهزة المخابرات على أى مستوى فى العالم . . ماحدث لهذا الجهاز هو هدم له ككيان وطعن بالانقلات والانحراف بغض النظر عن صلاح نصر . . لأن صلاح نصر لايعمل بعفرده ولكنه كان يعمل بجهاز كامل فيه كفاءات لاحصر لها . . كفاءات تعلمت وتدربت على أعلى مستوى .

\* ولكن مدلاح نصر كان رئيسا لجهاز المفابرات والموجه الاول له . . هل تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك انحرافات قد حدثت من وراء ظهر الرئيس ؟ !

\*\* أنا اعتبر أن جهاز المخابرات بالنسبة لجمال عبد الناصر كان له أهمية القيادة العامة قامت بواجبها على الوجه الاكمل دون اية شك وكانت ثقة جمال عبد الناصر في صلاح نصر مطلقة وإلا ماكان ابقاه طوال هذه المدة . . أنها اطول مدة رئيس مخابرات تلك التي قضاها صلاح نصر رئيسا المخابرات العامة عشر سنوات . . بدأت عام ١٩٥٧ . . وانتهت عام ١٩٦٧ .

هل هذا الانحراف تم فى السنة الاخيرة مثلا . . أنا لاادافع عن شىء لكننى اقول الحقائق . . لأن هذا الجهاز قد انشأته الدولة وتكلف الكثير سواء من حيث الامكانيات المادية أن من حيث النواحى العلمية التعريبية والبحثية بحيث أنه وصل فى النهاية إلى أنه كان يضارع ارقى اجهزة مخابرات فى العالم بدليل قضايا التجسس التي كشفها ومنها قضية (لوتز) الالمانى . ثم افرض أن صلاح نصر انحرف – فرضا – ليس معنى ذلك أن اهدم كل هذا الجهاز . . ابعد صلاح نصر أو حاكمه ولكن لااهدم جهاز باكمله .

- \* وماذا عن موضوع تجنيد الفنانات في المخابرات العامة ؟!
- \*\* هذا موضوع يحدث في العالم كله بدليل اننا أثناء الحرب العالمية الثانية في مصر كان هناك موضوع أنور السادات والراقصة حكمت فهمي التي كان لديها المعوامة . . هذه الراقصة كانت مندوبة مخابرات المانية وكانت تتعاون مع المخابرات الالمانية وليس المخابرات الانجليزية . . وإذا كانت المخابرات الالمانية تفعل هذا هل لاتعتقد أن المخابرات الانجليزية كانت لاتفعل نفس الشيء هي الأخرى .
  - \* ولكن حدث أنه تم تجنيد الفنانات بالاكراه ؟!
- \*\* لا استطیع أن احكم في الحقیقة یجون افراد انحرفوا . . لا الغي هذا . لكن كل الذي ارید أن اؤكد علیه أننا لانهدم جهاز ولكن تحاسب مسئول .

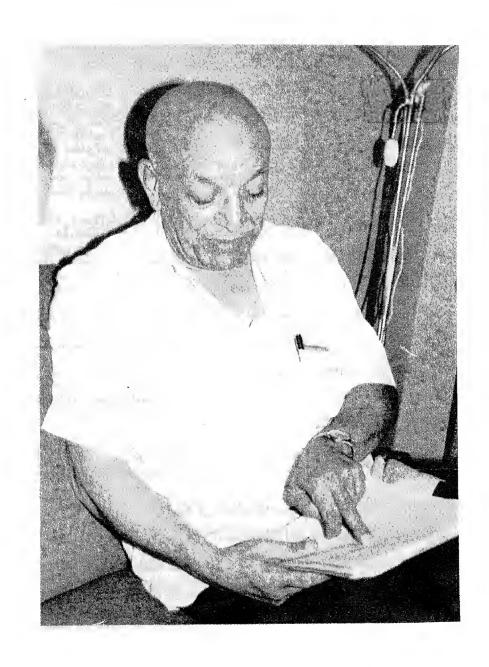

عباس رضوان : لم أشهد على زواج صلاح نصر من اعتماد خورشيد وإمضائى مزور وكنت لا أحب أن يصل السفة والكذب إلى هذا الحد!.

- \* وماذا عن التعذيب . . بصراحة مطلقة كنت وزيرا لداخلية مصر هل لجأت إلى التعذيب ؟ !
- \*\* أنا لااقر اطلاقا موضوع الاكراه والتعذيب مطلقا . . واحمد الله لم يحدث أى تعذيب من هذا القبيل ربما حدث قبل أن اتولى وزارة الداخلية .
  - \* واكن قيل أنه حدث تعذيب الشهدى عطية حتى مات وكنت وزيرا الداخلية ؟!
- \*\* كانت قضية مثارة أول ماتوليت وزارة الداخلية . . وهي غالبا قبل مااتولي الوزارة لكن أول ماتوليت كانت مثارة من ناحية الماركسيين على أن شهدى عطية ضحية وشهيد الماركسيين . . اقولها بكل صراحة . . مطلقا . . أنا غالبا توليت الوزارة وكانت حادثة موجودة بالفعل ولا اتذكر أن الواقعة منى وإذا كان هناك تعذيب قد حدث له فأنا لااقره مطلقا . . لا اقر موضوع التعذيب وأنا شخصيا قد تعرضت للسجن ولابد أن تعرف أن هناك عمليات إيحاء فيأتى إليك شخصا ويقول لك : إذا كان لديك كلاما اعترف به لأن فلان غمربوه وعذبوه وجلدوه نوع من الإيحاء وغسيل المخ لكى تقول الذي يريدون أن تقولوه أو الوقائع التى عندك . . أنا لااقر هذا مطلقا . . لااقر التعذيب ولااقر أنه تحت أى شعار نهدم الاجهزة بدعوى أنها المسئولة . موضوع رأفت الهجان مثلا بدأ قبل تولى صلاح نصر رئاسة المغابرات واستمر هذا الموضوع عشر سنوات ! ! . . وبغض النظر عن الافراد . . الافراد مسئولين عن الموضوع عشر سنوات ! ! . . وبغض النظر عن الافراد . . الافراد مسئولين عن عما يفعل . . ولكن ليس معنى هذا أن اهدم الجهاز بأكمله وإقلل من وضعه الادبى عما يفعل . . ولكن ليس معنى هذا أن اهدم الجهاز بأكمله وإقلل من وضعه الادبى أمام العالم .
  - \* أستاذ عباس رضوان . . مايكتب عن انحرافات صلاح نصر والمخابرات هل هي حقائق ام افتراء على التاريخ . . من وجهة نظرك ؟!

\*\* هناك نقطة اود أن اوضحها في هذا الموضوع بالذات وهي أننى في علاقتي وصداقتي دائما مااضع اسس لها ويكون صديقي على علم بحدود هذه الصداقة . . وهي صداقة تقوم على علاقات محددة وعلى مباديء واست واعظا لغيري ولهذا فإن اصدقائي يعرفون إلى أي مدى تدوم هذه الصداقات وتصبح دائمة وأنا في رأيي مادام هناك صداقة فلا داعي لهدامها أو لانهائها إلا مجبرا . . هذه هي أسس الصداقة ومفهومها بوجه عام .

- \* مماذا بالنسبة لصداقتك بمبلاح نصر؟!
- \*\* أنا لم اتسخل في حياته الشخصية ولا استطيع أن اقول أننى تدخلت في حياته . . إنما هو صديقا يستشرني . . . إستشارية ونتعاون في العمل . .
- وماذا بالنسبة لعقد الزواج العرفى بين صلاح نصر واعتماد خورشيد حيث
   أن الورقة التي اظهرتها الأخيرة عليها اثنان من الشهود أنت واحد منهما ؟!
- \*\* كنت لااحب أن يصل السفة في الكتابة إلى هذا الحد . . وليس سنفها فقط بل هو كذبا ولاشك في هذا . .

حدث فى محاكمة صلاح نصر فى قضية مصطفى امين أثناء نظر الجلسة أننى قد طلبت كشاهد . . وفى أثناء الشهادة قام الدكتور محمد عبد الله المحامى يظهر للتدليل على أننى صديقا لصلاح نصر فقدم ورقة باننى شاهدا على عقد عرفى لزواج صلاح نصر من سيدة تدعى اعتماد خورشيد وقد فوجئت بموقف لم يحدث مطلقا وطلبت الكلمة وطلبت من رئيس المحكمة تحويل هذه الورقة للنيابة العامة لأننى طاعنا فيها بالتزوير وفوجئت بالرجل يبتسم واستفسرت منه . فقال أولا الورقة " فوتوكوبيا " صورة لايعتمد بها . . ليس لها اهمية والنيابة لاتعتد بها كمستند . . وبكفينا هذا !!

- \* قيل أن شمس بدران لم يحرك الكتيبة ١٧ ليلة الثورة وأن جمال عبد الناصر غضب منه . . مامدى صحة هذا القول ؟!
- \*\* الذى اعرفه أن شمس بدران كان موجودا فى كتيبته ليلة الثورة وحركها بالذعل وكان معه اللواء . . وكان جمال عبد الناصر يتحدث بهذا أمام اشخاص ليست لهم علاقة بالثورة لكى يضرب لهم المثل على مافعله شمس بدران . . والذى سمعته من عبد الناصر أن شمس بدران قام بدوره المكلف به فى اللواء السادس الكتيبة ١٧ فى ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ .
- \* هل حقيقة كان سيمين صديقك شمس بدران رئيسا للجمهورية فور تنحى عبد الناصر وإن الذي رشحه لعبد الناصر هو المشير عبد الحكيم عامر ؟!
- \*\* والله هناك غموض فى المسألة وفى هذه المرحلة بالذات . . وأنا اشك فى أن يكون المشير عبد الحكيم عامر قد رشح شمس بدران إلا إذا كان قد استقر فى ذهنه فملا أن التنحى عن الاثنين سيظل مستمرا وفى هذه الحالة سيصبح شمس بدران اقرب الناس طواعية لهما .
- \* طواعية لمن للمشير عبد الحكيم عامر ام لعبد الناصر . . شمس بدران كان اقرب المقريين للمشير عامر ؟!
- \*\* طواعية للاثنين ! . . وإن كان اقرب بحكم وظيفته أو بحكم عمله للمشير عبد المكيم عامر فقد كان وزيرا للحربية ومديرا لمكتبه . . ولكن كانت علاقته بالاثنين متينة !
- \* الصديقان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر واجهتهما عواصف شديدة في حياتهما السياسية منذ بداية الثورة ولم تؤثر في علاقتهما . . إلى أن جاء المشهد الدرامي الأخير . . باعتبارك من اقرب المقربين إليهما معا . . ماهي طبيعة

\*\* أنا باعتبر بالممارسة وطول معشرتى لعبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر ١٧ عاما من عام ١٩٤٩ أنها صداقة ليس لها مثيل ووصلت إلى حد الوفاء النادر الذى لايشكك فيه احدا بأى شكل من الاشكال بل الذى يحاول أن يشكك فيه فهو المفاسر وساضرب لك مثلا واحدا حدث أمام الوزراء وأمام الجماهير في مؤتمر شعبى عقد في مدينة الاسماعيلية في الستينات وكان عبد الناصر يجلس على المنصة ومن حول بعض الوزراء فيها جلس عبد الحكيم عامر في الطرف الآخر وبينهما المنضدة التي سيخطب عليها عبد الناصر وفجأة انقطع التيار الكهربائي وغيم الظلام الدامس على المكان وقد استغرق ذلك حوالي دقيقتين أو ثلاثة دقائق عيث تم تحريل إلى مولد كهربائي آخر ثم اضيئت الانوار على منظر لاانساه وجدنا عبد الحكيم عامر واقفا بطوله أمام جمال عبد الناصر الجالس على الكرسي بحيث أنه لو جات رصاصة لجمال عبد الناصر تصييه هو . . هذا المشهد ابكي الماضرين . . الحرس الذي كان خلفه لم يتحرك واتمرك عبد المكيم عامر عشرة امتار ووقف أمام جمال عبد الناصر يحميه من أي رصاصة قد تأتي إليه في الظلام امتار ووقف أمام جمال عبد الناصر يحميه من أي رصاصة قد تأتي إليه في الظلام . . ولا استطيع أن اقول بعد ذلك هذا المثال أن هناك صداقة امتن واقوي واعمق من ذلك .

ولهذا قال لى جمال عبد الناصر اكثر من مرة . أن الوحيد الذى يمكن يتقبل عنى الرصاص هو عبد الحكيم عامر . . الوحيد الذى يمكن أن يقدينى بروحه هو عبد الحكيم عامر .

فالعلاقة بين عبد الناصر وعبد الحيكم كانت علاقة اكثر من شقيقين وكان من اصعب المساعب أن يؤثر عليها احدا مهما كان ومهما حاول . واكن بمرور الوقت كانت هناك خلافات في الرأى . . اراء متباينة . . من الجائز أن يختلف الفكر نفسه سواء اكان في تفاصيله أو في مجمله إذا وجد من ليس له غرض يستطيع أن يلم الشمل ويخفف من هذا الغلاف . . ولكن للاسف استطيع ان اقول ان هناك اناسا

حاولوا بقدر المستطاع على أن يزيدوا من سعة هذه الفجوة حتى لو عادت الامور لوضعها الطبيعى ويترقبوا وينتهزوا فرصة أى خلاف ليزيدوا من اتساعه إلى أن وصلت الامور إلى ماحدث بين الصديقين .

- \* قيل الكثير عن المشير عامر من بداية الثورة من أنه كان لايصلح لقيادة الجيش المصرى فقد رقى من رتبة صاغ إلى لواء . . طفرة عسكرية حالت دون أن يتقدم الجيش المصرى . . مارأيك كرجل عسكرى في المقام الأول ؟!
- \*\* بصراحة مطلقة الوضع كان يستدعى ذلك . . من حيث وضع الثورة والنظام وتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها الثورة . . كان يستدعى وجود واحدا من المجموعة التي قامت بالثورة على رأس القوات المسلحة .
  - \* ولماذا لايكون أدن عبد اللطيف البغدادي أو كمال الدين حسين؟!
- \*\* هنا تظهر عوامل اقرب . . أولا البغدادى مع احترامى الكامل له . . فالأمر كان يحتاج إلى ضابط جيش وليس ضابط طيران . . أما كمال الدين حسين فهو يمثل نفس الموقف فكلاهما كان صاغا سواء هو أو عبد الحكيم عامر . . الامر كان يتعلق فى المقام الأول بمدى العلاقة الوثيقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية حتى لاتحدث مصادمات تؤدى إلى عواقب وخيمة . .

لقد حدث اتفاق . . وإذا كان عبد الناصر قد اختار عبد الحكيم عامر لقيادة الجيش فليس في هذا أهدرا لقيمة الباقين لأنهم وافقوا على ذلك من البداية ثم هناك سببا لايمكن اغفائه وهو أن عبد الحكيم عامر كان اقرب الناس إلى جمال عبد الناصر حتى يؤمن القوات المسلحة ويتفرغ للعمل السياسي ثم لاتنسي أن هذه ثورة فلو جاء بشخص محترف فلا يمكن لجمال عبد الناصر أو عبد الحكيم عامر أن يتقرغا للعمل السياسي ولى بنسبة ،٥٪ . . لأن هذا الشخص المحترف الذي سيتولى الجيش لكي يثبت ولائه لابد أن يرجع في كل صغيرة وكبيرة إلى جمال عبد

الناصر . . حتى إذا أراد أن ينقل جنديا . . لابد أن يستأذن هل أنت موافق أم لا . . لكن حين تكون هناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والعسكرية فهذا في حد ذاته سوف يعطى فرصة تفرغ للقائد السياسي ليقود الدولة وسيحفظ الوضيع الادبي للقوات المسلحة .

\* قيل الكثير عن حرب ١٩٥٦ مما حدا بعبد الناصر أن يفكر في تغيير عبد الحكيم عامر الذي اعلن غضبه . . . هل هذا أول بادرة خلاف بينهما . . وباعتبارك واجهت الفريق على عامر ومجموعة قيادة حرب ١٩٥٦ في القيادة الشرقية للتحقيق في احداث هذه الحرب مع عمل مسح شامل لكل وحدة في سيناء وتقييم كل من شارك فيها بدوره . . ماهو تقييمك لحرب ١٩٥١ ؟!

\*\* بالنسبة لحرب ١٩٥٦ أنا اعتبر أن الجيش المصرى ادى واجبه على الوجه الاكمل في هذه الحرب ولم يترك ضابطا أو جنديا موقعه إلا بامر . وأنا اذكر أننى بعد مااشيع عن هذه الحرب وكنت في القيادة قررت أن يكون هناك مسح شامل لكل وحدة في سيناء في ذلك الوقت وتحركاتها ومن كل ضابط فيها. وذهبت بنفسى وقابلت الفريق على عامر والمجموعة التي كانت معه . . وقلت لهم : القيادة تريد حقيقة الدور الذي قام به كل منكم . . كل ضابط . . وكل جندي . . سواء نجح في القيام بدوره أو لم ينجح . . فكان أن كتب كل فرد منهم يوميات الحرب وعرف من الذي قام بواجبه على الوجه الاكمل ومن لم تسمع له الظروف بذلك . . وعرض هذا الموضوع . . وكان على ضوئه سيتم اتخاذ اجراءات احالة بعض الضباط إلى المعاش أو إلى الاستيداع . وكان من رأيي أن هذا الموضوع بأكمله يعرض على اللجنة العليا للضباط وهي اللجنة التي تبحث كل مايتعلق بالضباط وترقياتهم وشئونهم الادارية . وقد عرض الموضوع بالفعل على هذه اللجنة التي انتهت إلى استبقت في الجيش من قام بواجبه كاملا واحالت إلى الاستيداع عددا محدودا جدا . . فمن استغنى عنهم في حرب ١٩٥٦ عدد محدود للغاية وفقا للتقارير العسكرية . والحقيقة التي اذك عليها هي أن القوات المسلحة قامت بواجبها ودورها كما يجب وكما ينبغى في حرب ١٩٥٦ علما بأنها كانت تواجه ثلاث دول ( إسرائيل وفرنسا وأنا اعتبر أن كل موقف واجهته مصر والثورة كان له رد فعل وكان رد فعل المعدوان الثلاثي دخوانا في المرحلة الديمقراطية والانتخابات وقيام مجلس الامة الأول عام ١٩٥٧ وإن كان هناك مراجعات فأن هذه المراجعات من وجهة نظري لاتهتبر خلافات بالمعنى القطعي باعتبارها وجهات نظر يحدث في نهايتها اتفاق فحدث اتفاق بعد ١٩٥١ بضرورة أن تكون هناك صورة من الحكم الديمقراطي وقد حدث وعدا بذلك فاجريت الانتخابات وكان مجلس الامة – من وجهة نظري – ناجحا نجاحا منقطع النظير.

\* أستاذ عباس رضوان . . في قمة الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأثناء وجود عبد الحكيم في منزل عبد الناصر وكان لايزال منزل المشير بالجيزة مليئا بانصاره من الضباط المسلحين وميليشات الجلاليب من اقاربه في المنيا . . اتصل بك جمال عبد الناصر بالتليفون مباشرة وحتى دون أن يلجأ إلى اجندة التليفون وقال لك بالحرف الواحد . يا عباس عاوزك تخلص الموضوع دا في الجيزة ؟! هل كان عبد الناصر على علم بما يحدث وعلى اتفاق مسبق معك ؟!

\*\* أنا انفى عن نفسى نفيا قاطعا أن يكرن بينى وبين عبد الناصر اتفاق مسبق ضد عبد الحكيم عامر مهما كان الامر . . ولكن الذى حدث أنه كانت هناك مقابلة بين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر وكنت ادعو الطرفين لإنهاء مابينهما حتى نواجه مانحن فيه من نكسة رهيبة على نفسى أنا شخصيا وعلى نفس كل مصرى إلى أن حدد موعدا لعبد الحكيم عامر لمقابلة جمال عبد الناصر . . وزرت عبد الحكيم قبل هذا الموعد وقبل أن يتوجه من منزله بالجيزة إلى منشية البكرى وطلبت منه أن يبذل اقصى جهد ممكن لإنهاء المشكلة حتى نتفرغ لمصر ولواجهة العدو فطمأنى إلى هذه هى روحه وتفكيره وخرجت من عنده وذهبت ازور اخى في منزله ثم عدت منزلى ثم جانى تليفون وكان المتحدث هو سامى شرف وقال لى : عبد الحكيم عندى واحنا قاعدين هنا في منزلى . وعبد الحكيم مش عايز يوافق على تسليم عندى واحنا قاعدين هنا في منزلى . وعبد الحكيم مش عايز يوافق على تسليم

الضباط اللى في بيته في الجيزة . . وأنا فيه قوات من عندى موجودة هناك بقيادة محمد فوزى . . وعبد الحكيم بيقول بالنسبة للضباط أنا الااستطيع أن اطردهم من بيتي . . أنا لم اذهب إلى المنزل ساقول لهم : اتفضلوا واحدا بعد الآخر . . وليس من الضروري أن اطردهم مرة واحدة !

فقات لعبد الناصر: هل من الامكان أن اتحدث مع عبد الحكيم . . ليست هناك مشكلة في الموضوع . . يمكن أن اتصل بالضباط لابعدهم عن المنزل . . فقال أي: لا . . معلش . . أنا بعت قوة في الجيزة عايزك تروح تنهي هذه المشكلة . . وإذا لم يمكنك إنهائها . . اصطحب أولاد عبد الحكيم من البيت واذهب بهم إلى أي مكان أخر . . القوة عندها تعليمات تضرب البيت ! ! فقلت لعبد الناصر : كيف تصل الامور إلى هذه الدرجة ! ! طيب احضر لك . . فقال : احنا قاعدين . . لكن خذ اسرة عبد الحكيم من البيت واذهب بهم لكان آخر . . لاحسن القوة عندها تعليمات تضرب البيت ! طبعا تحت تأثير هذا الكلام اسرعت على الفور وكنت ارتدى قميصا وبنطلون وكان الوقت صيفا إلى فيلا عبد الحكيم بالجيزة فوجدت على الباب محمد فوزى واللواء سليمان مظهر أو صلاح محسن لااذكر بالتحديد . . وضابطان يقفان بداخل الفيلا ويمسكون بالاسلحة . . . وكان الشكل العام للموقف لايطمئن مطلقا .

قلت لمحمد فوزى: تعال على الرصيف الآخر . . واترك الموقف الآن واترك لى التصرف . . قال : ما هو الريس اتصل بى وقال لى انك سوف تحضر . . فقلت له : اترك لى التصرف حتى لايحدث التصادم . . ثم فتح لى الضابط باب الفيلا دخلت وجدت صراخ كثير من داخل المنزل . . صراخ من اولاده وبناته والاسرة وكانت الساعة تزيد على الثانية بعد منتصف الليل . وهذا الصراخ نتيجة طبيعية نتيجة التوتر الذى يسود الاسرة من جراء مايرون من مشاهد تتضح جلية لمن يجلس داخل المنزل فالبيت محاصرا بدبابات ومدرعات وشرطة عسكرية لواء كامل وليس كتيبة مثلا لواء كامل ثلاث كتائب ومعهم مدرعات ويبدو هذا واضحا للاسرة داخل المنزل وحين وجدت الموقف مكذا وضعت كل طاقتي في انقاذ الاسرة في المقام الأول . . لانه موقف انسانيا بالدرجة الأولى وقد تحدثت مع الضباط في فيلا المثير وقلت

لهم: لو إننى فى مكانكم ساسلم نفسى فورا . . أما لو طلبونى فسوف اسلم نفسى ولا اسمح لنفسى أو لكم أو لغيركم أن عائلة عبد الحكيم عامر تقف هذا الموقف ابدا . . وحرصا على كرامة هذه الاسرة . . اتفضلوا ! لااسمح للاسرة أن تكون بهذا الشكل . . من اجل أن تبقوا انتم داخل المنزل . . اخرجوا حتى إذا اقتضى الامر أن تذهبوا إلى السجن هذه هى الرجولة !

وطلبت من محمد فوزى أن يحضر لاستلامهم . . واستلم محمد فوزى الضباط دون أن يعارضوا . . وبعد قليل حضر شمس بدران وقال لى محمد فوزى : احنا عاوزين شمس بدران لكى نأخذه إلي وزارة الحربية للاعتقال . . ولم يعترض شمس بدران . . أوضحت له الموقف كاملا . . ونحن لانعرف إذا كان المشير سيأتى أولا يأتى من منزل عبد الناصر . . وقلت له : انت ترى الامور واضحة امامك . . وفعلا استلموا شمس بدران .

\* لماذا استسلم شمس بدران بهذه السهولة . . رغم أنه قيل أن بيت المشير عبد الحكيم عامر كان معدا بمثابة ترسانة عسكرية في الجيزة ؟ !

\*\* لم تكن هناك ترسانة . . كان نفس الحرس على منزله . . ولكن عبد الحكيم اتى ببعض الافراد من بلده . . ولا اعرف السبب . . يجوز أن يكون فى حراسة احد . . فاحضر هؤلاء وكانوا عددا محدودا وجلسوا فى المنزل . . ثم فوجئت بعد قليل بأن محمد فوزى يطلب منى رجال المنيا الموجودين داخل فيلا المشير عبد الحكيم عامر قلت له : ادخل الفيلا واحضرهم . . فاحضرهم بلا أية مقاومة . . فقلت له أنا كنت اعتقد أنك ستحضر اتوبيسا وتنقلهم إلى المنيا . ودخل واحضرهم ثم قال لى : نريد أن نغير الحراسة . . فقلت له : أن مهمتى انتهت بالمحافظة على كرامة هذه الاسرة . . أما التعليمات التى عندك نفذها . . مهمتى انتهت وقد كان غير سراية الحراسة الموجودة على منزل المشير بسراية شرطة عسكرية . . وكان الفجر قد اوشك على الانبثاق وكان المشهد مؤلما حقيقة فقلت له : المؤموع انتهى خلاص يافوزى ولا داعى الفضائح فالبيت محاط بالعمارات

وبجواره سفارة من السفارات . . لابد أن تبعد هذه القوة قبل أن يطلع النهار فالمشهد بكل تأكيد سيئا أمام الاجانب والسفارات . . كفاية كده . . اتصل بالريس فخذ القوة وابتعد .

\* أستاذ عباس رضوان . . باعتبارك من اقرب المقربين لكل من عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر . . الم تحاول أن تكون " حمامة السلام " بينهما وأن تقرب وجهات النظر المختلفة في اخطر مرحلة مابعد ه يونيو ١٩٦٧ . . أم أن الخلاف بينهما قد وصل إلى الطريق المسدود ؟!

\*\* عبد الحكيم عامر سافر المنيا يوم ١١ يونيو وكلمنى عبد الناصر قبل مايسافر قال لى : عبد الحكيم تركنا وسوف يسافر إلي المنيا وأنا سوف اعين محمد فوزى فقلت له : المهم إنقاذ البلد . . سواء أن عينت محمد فوزى أو خلافه . . المهم انقاذ مصر . .

ولقد بحثت عن عبد الحكيم عامر فلحقته في الزمالك وكان عند احد الضباط الزملاء . . وكان يتأهب للسفر إلى المنيا . . ركبت معه من الزمالك وحتى الحوامدية . . وكان حديثي إليه منصبا على ضرورة أن يعود . . ويجلس مع جمال عبد الناصر لإنهاء الخلاف فقال لى : لا . . أنا تركت السلطة ومن الافضل أن اسافر لابقى في المنيا فقلت له : ارجع وخليك جنب عبد الناصر . . للتفاهم . . لابد أن تتفاهموا . . ليس سهلا أن تعود قائدا عاما للقوات المسلحة ولكن لا احب أن تحدث قطيعة بينك وبين عبد الناصر أو خلافا بينكما مهما كان الامر .

وتركت عبد الحكيم عامر في الحوامدية ونزلت من السيارة . . وكانت سيارتي بعنى طوال الطريق معه فركبتها عائدا إلى القاهرة . ولقد عين محمد فوزى قائدا ما للقوات المسلحة في ١١ يونيو وكان المشير عبد الحكيم عامر ولايزال محتفظا رسميا بمنصبه كنائب للقائد الاعلى وبعد ذلك بعدة أيام اتصلت بجمال عبد الناصر وقلت له : سوف اذهب لعبد الحكيم عامر . . فقال لى : خليه يفوت على . .

طبعا كان في ذلك الوقت عبد الحكيم عامر غاضبا من جمال عبد الناصر.

- \* وما سبب غضب للمشير عامر إلى هذا الحد؟!
- \*\* بعد التنحى . . كان المشير حسب تقديره . . إن جمال عبد الناصر يريد أن " يلبسه الموضوع " يعنى هو المتسبب في الهزيمة هذا هو تفكير عبد الحكيم عامر . . . .

قلت لعبد الناصر سوف اذهب لمقابلة عبد الحكيم عامر فقال لى : حاول أن تقول له أن يزورنى . . وبالفعل جلست مع عبد الحكيم واتغذيت معه وكان عنده بعض الضباط لزيارته وانفردت به لاقول له : لابد أن تعود وكان جمال يحملنى رسالة له قلتها له . . وقد كان يوم ٢٠ يونيو ذهب جمال عبد الناصر إلى عبد الحكيم عامر في منزله بالجيزة . . وذهبت إليه وقال لى : نحن نتحدث في الموضوعات والمسائل المثارة . . لكن فشلت فحاولت تقريب وجهات النظر بينهما . وأنا اقولها وللأسف . . لم انتصل من أي شيء حدث واخشى أن يظن البعض من أن هناك خلاقا كنت أنا مشتركا فيه . . أنا على يقين ولو أنهم جلسوا مع بعض لانتهى الخلاف . وقد رفضت أن ادخل الوزارة في يونيو ١٩٦٧ .

- 19134 \*
- \*\* عرض على أن ادخل الوزارة بعد يونيو ١٩٦٧ ورفضت أن ادخل الوزارة كتكوينى وطبعى . . كنت اتمنى في قرارة نفسى أن اقود مجموعة في الجيش . . أن اتفرغ للعمل العسكرى . .
- \* أستاذ عباس رضوان . . بصراحة مطلقة . . قيل أن هناك انقلابا مدبرا من عبد الحكيم عامر ضد جمال عبد الناصر وأنك احد اجتحة هذا الانقلاب حيث أنك تشرف على منطقتى القاهرة والجيزة وأن الجناح الآخر هو شمس بدران الذي سوف يتولى المنطقة العسكرية . . فهل هذا صحيحا ؟!

\*\* أنا اجزم والحمد لله استطيع أن احلل المواقف جيدا . . أنا اجزم واقطع بأن عبد الحكيم عام لم يكن لديه استعداد أنه يواجه جمال عبد الناصر بالقوة . . لم يكن لديه هذا الاستعداد مطلقا . . لم يكن لديه استعداد أن يعمل انقلابا على جمال عبد الناصر ويبعده . . اجزم بذلك أمام الله . . وعلى قدر ماعندى من معلومات ومن داريه بشخصية عبد الحكيم عامر ومدى علاقته بجمال عبد الناصر . . واظن . . حين يكون تفكيرى بهذا المعنى فلا يمكن أن انسحب إلى مثل هذه الامور من أن هناك تقسيما بينى وبين شمس بدران مطلقا ! ولهذا فأنا اعتبر أن الثورة انتهت عام ١٩٦٧ . . انتهت بعد النكسة . . فمهما كان لابد لها من ثوار . . فلا توجد ثورة ومستوزرين . . الثورة بالثوار فكرا وعقيدة . . ولهذا الثورة انتهت وموظفين . . لاتوجد ثورة ومستوزرين . . الثورة بالثوار فكرا وعقيدة . . ولهذا الثورة انتهت ١٩٦٧ .

\* مارأيك فيما يقال . . من أن المشير عبد الحكيم عامر كان يضع في اعتباره القوة العسكرية على طريق السويس لاستخدامها في تنفيذ الانقلاب ؟!

\*\* أنا باعتبر ذلك سيناريو فاشل . . لأن السيناريو الحقيقى هو أن مصر كانت فى خنادق كلها مهما طال الوقت حتى عام ١٩٧٣ . . ولا انكر على عبد الناصر أن يكون له حق القيادة فى ذلك الوقت . . لأنه رجل مسئول عن التخلص من العدو الذى يقف على قناة السويس مهما كان التضحيات .

\* أستاذ عباس رضوان . . وما رأيك في أنك وقفت مع صديق عمرك المشير عبد الحكيم عامر وأنك اخبأت ه الاف جنيه في زلع اشتهرت فيما بعد بأنها " زلع الذهب " وكانت تخص كل من عبد الحكيم عامر وصلاح نصر هذا فضلا عن اسلحة . . اخباتها ودفنتها في قريتك " الحرانية " وإن ذلك كان مقدمة للانقلاب ؟ !

\*\* هذا الموضوع الخصه في كلمتين . . كان هناك موضوعا مشابها لذلك من اخفاء سلاح في عام ١٩٥٦ في نفس المكان عند احد افراد عائلتي في الحرانية بدون علمي على اساس أنه فيه مقاومة شعبية . . ووضع عند قريبي هذا الاسلحة

وملفات ونقود على اساس أنه فيه مقاومة شعبية وهى التى انشئت بعد ايقاف النيران فى عام ١٩٥٦ وكنت ايامها مشغولا فى القيادة ولكنى علمت فيما بعد بهذا الموقف . . واحسست بأنه من الواجب أن يحدث هذا الموضوع بعد ماحدث فى ١٩٦٧ . . فقد تكرر نفس هذا الموضوع فى ١٩٦٧ . . ولم يكن هناك خلافا بين عبد العكيم وعبد الناصر ولم تكن الهزيمة قد وضحت . . فقد حدث يوم ٧ يونيو ١٩٦٧ أن ارسل لنفس الشخص على علم منى ذخيرة وسلاح وفلوس على اساس أن هناك مقاومة شعبية .

## \* هل كنت مشرفا على المقاومة الشعبية في قريتك الحرانية عام ١٩٦٧؟!

\*\* المضابرات كانت على اتصال بهذا الشخص وهم يعلمون أنه ابن عمى واحضروا سلاحا وكنت أنا موجودا لما احضروا السلاح والنقود في الحرانية يوم ٧ يونيو ١٩٦٧ . . لم تتضح الثورة بعد . . ولم يكن خلافا بين المشير وعبد الناصر . . هذا هو الموقف . . زلع الذهب كانوا لربعة الاف جنيه أو كانوا خمسة الاف جنيه ذهب لا اعلم أية حركتهم قيل أنهم من الملك سعود في اليمن . . اعطاهم لعبد الحكيم عامر . . المهم أنهم معروفين لجمال عبد الناصر . . ومعروف المبلغ الثاني .

## \* وهل اعطوا الذهب لابن عمك لكي يشتري سلاحا ؟!

\*\* أنا لم اناقش دول بتوع مين ؟! . . لماذا ؟ لأن أنا اعرف أن هذا المكان يستخدم كمكان امين لوجود اشياء تستخدمها المقاومة الشعبية كل ماقيل بعد ذلك استطيع أن اقول أنه سيناريو كاذب لاخراج قضية كبرى تغظى الاحزان التي اعتراتنا في ١٩٦٧!!!

\* أستاذ عباس رضوان . . كنت اخر من قبض عليهم فى قضية المشير عبد الحكيم عامر . . وأول من افرج عنه ؟! . . لماذا قبض عليك بعد ما يقرب من

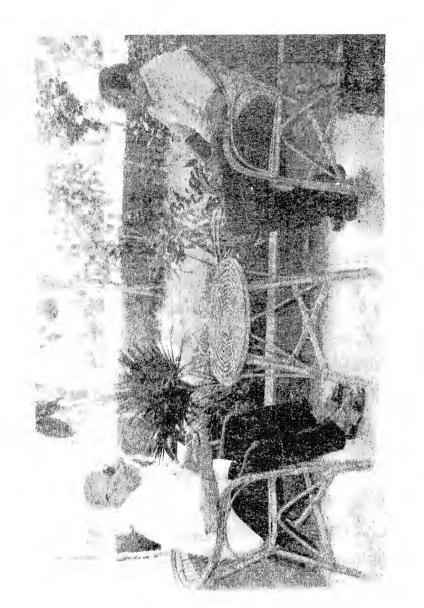

عباس رضوان يقول لحمود فوزى : عبد الناصر قال لى : اصطحب اولاد عبد الحكيم عامر خارج البيت لأن القوة لديها تعليمات لضرب البيت ! .

\*\* الذي حدث بمنتهى الوضوح أننى فهمت من الملابسات أنه المطلوب القضاء على مجموعة معينة . . وأنا باحتقر كل من يقول : شلة عبد الحكيم عامر . . أو شلة جمال عبد الناصر . . اطلاقا . . أنا شريكة . . لا احد منهم احسن منى . . ولا له دورا اكثر منى . . وأنا كنت في غنى عن هذه المواقف من الأول . . لا أريد شيئا . . كنت أريد أن اكون ضابطا فقط وكان يسعدنى جدا أن اظل في الجيش حتى درجة لواء واخرج على المعاش ! . لم اكن اريد أن اكون رئيسا للوزراء أو أن اكون وزيرا . . وكان تحليلي للموقف المثار وقتها وقد اهلت نفسي على ذلك أننى معتقلا ولا محالة . .

## \* الم تفكر في الهروب خارج مصر ؟!

\*\* اطلاقا رغم أن صديقا لى عرض على ذلك وكان متتبعا ما كان يجرى فقلت له: مستحيل . . وكان لديه استعدادا أن يخرجنى خارج مصر . . قلت له: اطلاقا . . أنا لا اترك بلدى مطلقا مهما كان السبب . . وكنت اسمع طيلة هذه المدة منذ تحديد اقامة المشير في منزله بالجيزة في ٢٥ يوليو وحتى يوم اعتقالي في ٧ سبتمبر . . ٢٤ يوما . . كنت متبعا الموقف خلال تلك المدة ومنذ اعتقال المشير عبد الحكيم عامر وأنا اقول انفسى : هذه خطة للقضاء على ما تبقى مما كان لهم دورا في ثورة ٢٣ يوليو و ٢٥٠١ ولذلك لو عدت بعد هذه القضية لاتجد واحدا مما اشتركوا في ثورة ٢٣ يوليو قد تواجد على الخريطة السياسية . . ويأى شكل من الاشكال سبواء في السلطة أوغير السلطة أكثر من الاخ ثروت عكاشة .

كنت اعرف أية التعليقات وإن التحقيقات لاتزال دائرة وفى هذه الفترة انتقل ضباط ومدنيين . . وكنت اعرف مايدور بالضبط وكنت اقول لنفسى . . سوف اعتقل ؟! . . وأنا احمد الله على أننى اعتقلت يوم ٧ سبتمبر ١٩٦٧ لاننى لا اعرف كيف كنت ساتصرف يوم ١٤ سبتمبر يوم وفاة المشير . . يعنى اعتقالى جاء رحمة على لاننى اعتقلت قبل مايحدث لعبد الحكيم عامر ما حدث ايا كان ما حدث .

وكنت خلال الفترة من ٧ سبتمبر ١٩٦٧ إلى ٢٤ يناير ١٩٧٤ في السجن الحربي . فقد جامني في الصباح اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة في ذلك الوقت وكنت جالسا افطر في منزلي بالجيزة وقال لي : يا افندم اتفضل معانا . . فجهزت حقيبتي وذهبت إلى القلعة فترة بسيطة ثم إلى السجن الحربي بعد أن حقق معى فترة طويلة . . والذي احمد الله عليه إنني لم انقل . . يمكن أنا الوحيد الذي لم انقل من السجن الحربي على عكس كل من حوكم سواء في ابو زعبل أو طره ولهذا اعتبرت نفسى خلال السبع سنوات رجلا عسكريا . . ضابطا يطبق الجزاء بالبقاء داخل القشالاق . . وتعاملت مع الجميع بما فيهم مدير السجن الحربي على هذا الاساس . . . نفسيتي لم تتأثر . . الشيء الذي المني وتأثرت منه جدا هو إنني رأيت شبانا كانوا يريدون أن يموتوا في الحرب سواء من الصاعقة أو من السلاح الجوى كان املهم الاستشهاد وكانوا داخل السجن ولقد ارسلت خطابا إلى جمال عبد الناصر لااعلم إذا كان قد وصله ام لا سلمت هذا الكتاب إلى محمد صادق وزير الحربية وهو الذي تولى التحقيق وكان مديرا للمخابرات وقتها: قلت له فيه السياسة شيء ومصر شيء آخر فإذا كان الموقف السياسي يستدعي ما نحن فيه فلا بأس. . وأنا كنت اتمنى أن تستفيد من ضباط اكفاء شجعان موجودين في السجن . . تستقيد منهم لمواجهة العدو والحمد الله اعتبرتهم اخوة اعزاء في ذلك الوقت ومنهم من حارب في عام ١٩٧٣ وأنور السادات اعاد الاكفاء عسكريا منهم واشتركوا في حرب ١٩٧٣ وكانوا ابطالا في الطيران والجيش.

<sup>\*</sup> هل تعرضت للتعذيب في السجن خلال ٧ سنوات ؟!

<sup>\*\*</sup> مفيش داعي لهذا الموضوع همه ٧ سنوات وخلاص !!

<sup>\*</sup> أستاذ عباس رضوان . . . ايهما ترجح ؟ ! المشير عبد الحكيم عامر مات منتحرا ام مقتولا ؟ !

<sup>\*\*</sup> لا استطیع أن اجزم . . وهذه شهادة لااستطیع ولکنی کنت خائفا علیه فی الاربعة الایام الأولی من ٥ إلی ٩ یونیو ١٩٦٧ من أن یفعل فی نفسه شیئا ولکن

- \* أستاذ عباس رضوان . . اترك السياسة جانبا . . حين تغلق علي نفسك الحجرة وتجلس بينك وبين نفسك ما هو شعورك الشخصى لما حدث لصديقك عبد الحكيم عامر هل انتحر ام نحر ؟!
- \*\* شعورى إننى لم اكن اتمنى له هذه النهاية بشكل أو بآخر . . كنت اتمنى أن ينتهى مع الاجل في منزله . . إنما الظروف والملابسات التي مر بها لا استطيع أن احكم أنه قتل . . ولا استطيع احكم أنه انتحر . . لكن أنا ميالا إلى أن عبد الحكيم عامر قد تجاوز المرحلة الحرجة جدا التي كان من المكن أن يفعل في نفسه شيئا وهي الفترة ما بين النكسة في ه يونيو حتى اعلان عبد الناصر التنحى ولقد رأيت المشير عبد الحكيم عامر بعدها وكان انسانا طبيعيا للغاية وبالعكس كان معتبرا أن هذا القرار في صالح البلد لكن الملابسات التي مر بها من يوم ٢٥ يوليو لا استطيع أن احددها !
- \* بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ حدث الصدام بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . . . لو أن الظروف رجحت كفة المشير عبد الحكيم عامر . . ماذا كنت تتوقع للصد ؟!
- \*\* أنا لااريد أن ابنى نتيجة على مقدمات واهية . . اجزم بأن عبد الحكيم عامر في أي وقت أو في أي خلاف لايمكن أن يواجه عبد الناصر بقوة . . . اجزم بهذا وتعاملي مع الاثنين كان على هذا الاساس .
- \* أستاذ عباس رضوان . . اترقف عند عبارة قلتها فى حديثك : احمد الله على أننا اعتقلنا يوم ٧ سبتمبر ١٩٦٧ ولم اكن خارج المعتقل يوم ١٤ سبتمبر لولم تكن معتقلا ماذا كان فى وسعك أن تفعل ؟!
- \*\* كانت عملية الاعتقال تأجلت من يوم ٧ سبتمبر إلى يوم ١٤ سبتمبر . . .

هل لو كنت خارج المعتقل يوم ١٤ سبتمبر . . هل تعتقد إننى ان اتكلم . . . طبعا كنت ساتكلم . . . واثور . . لاشك في هذا كانسان وصديق . . وأنا اقول الك أن كنت ساتكلم . . . واثور . . لاشك في هذا كانسان وصديق . . وأنا اقول الك أن المشير عامر كان اعز صديق لي في حياتي فكان مصيري سيكون نفس المصير . والذي احب أن اوضحه أنه لايوجد عمل يتصف بالكمال ولايوجد بشر يتصف بالكمال . . لكل شيء ايجابياته وسلبياته . وإن أي حكم بلافكر هو حكم فاشل بالضرورة مهما طال مثلما رأينا بدليل امريكا اللاتينية فالمفروض في أي حكم أن ينفذ فكر . وكان لدينا فكرا وتبلور في المباديء الستة للثورة . . المبدأ الوحيد الذي ينفذ فكر . وكان لدينا فكرا وتبلور في المباديء الستة للثورة . . المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يطبق هذا المبدأ مباشرة بعد انفصال سوريا فالتحول الاجتماعي كان قد تم بالفعل بعد الميثاق وكان هذا يستتبع بدوره أن نتجه اتجاها ديمقراطيا صرفا . . وقد قلت لجمال عبد الناصر بعد الانفصال وسوف يأتي إلينا كل من تسعى مثل " النجفة المضيئة " التي ينجذب إليها الفراش وسوف يأتي إلينا كل من تسعى اليمن قبل أن ينتهي العام . . . كنت اتمنى أن يطبق المبدأ السادس من مباديء المين قبل أن ينتهي العام . . . كنت اتمنى أن يطبق المبدأ السادس من مباديء المين قبل أن ينتهي العام . . . كنت اتمنى أن يطبق المبدأ السادس من مباديء الميدة بلا انفصال سوريا .

\* بمناسبة حرب اليمن . . ما رأيك في أن البعض يعتبرها المقدمة الحقيقية لهزيمة ١٩٦٧ وإنها كانت النزيف الحقيقي لمشاكلنا الآن حيث كانت تتكلف هذه الحرب مليون جنيه مصرى يوميا مع اشراقة كل صباح ؟!

\*\* أنا اعتبر موضوع اليمن موقف سياسى اكثر منه موقف عسكرى . . وإن عبد الرحمن البيضائي عن طريق أنور السادات قال لعبد الناصر : الامر لايستدعى في اليمن اكثر من فصيلة مظلات لا اكثر !!

وحدث استدراك وكان يجب على جمال عبد الناصر أن ينهى الموقف ليس بطول المدة ولكن حين احس استدراج مصر . . كان لابد أن يفعل ذلك بصرف المنظر عن تحرد اليمن ولكن كان الامر لايقتضى أن نمر بهذه المعاناة . وبالتاكيد كانت

اليمن مقدمة لحرب ١٩٦٧ ولقد اثرت حرب اليمن فعلا على ما حدث عام ١٩٦٧ يكفى أن اقول لك اننا لم نستطع أن نعمل دشم الطائرات . . ولو أن هذه الدشم كانت موجودة في ه يونيو ١٩٦٧ لكانت خسائرنا في القوات الجوية ستصبح قليلة القيمة أو نادرة ثم أن الميزانية بعد حرب اليمن لم تكن تسمح مطلقا وللاسف الشديد لم يدرك البعض خطورة عدم اقامة دشم الطائرات لدرجة أن البعض كان يقول : ولماذا لاتبقى الطائرة في الجو غير مدركين أن الطائرة لها مدة ولها تحديد وقت محدد في الجو . . كان شيئا غريبا ومضحكا يقول البعض : ماتخلى الطائرات في الجو ؟! هو موقف طائرات!! . ثم في حالة ضرب المر الجوى ماقيمة الطائرة التي تقبع في المطار كيف تستطيع أن تحلق ؟! وللاسف الشديد بعض الطيارين قالوا هذا ؟!

\* استوقفتنى عبارة قلتها فى اعقاب ماحدث بعد ١٩٦٧ قلت فيها: اليت على نفسى إلا اعمل بالسياسة فهى تخلط بين العمل السياسى والعمل الوطنى ليس فى مصر وحدها بل فى كل دول العالم الثالث . . . هل هذا هو الذى حال دون أن تقبل الوزارة حين عرضت عليك بعد يونيو ١٩٦٧؟!

\*\* من ناحية العمل السياسى فأنا فى اعتقادى أن كل مرحلة ولها جيلها كل مرحلة ولها فكرها . إن مرحلة جيلى وتفكيرى باعتبر أنها انتهت منذ عام ١٩٦٧ صحيح أن فكرى متجدد دائما واتابع بعمق كل مايدور من حولى ليس فى مصر بل فى العالم فأنا لااستطيع أن اسلخ نفسى عما يدور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . . . ولكن عملى بدأ وطنيا محضا لايقودنى حزب أو جماعة . . عملية وطنية بحثة وإذا لم تكن هناك فرصة لانضم لتنظيم الضباط الاحرار . . ربما فكرت وعبرت بداخلى بطريقة أو باخرى . . بطريقة فردية مثلا عن وطنيتى من اجل مصر بلدى . وكما تعلم فإن العمل السياسى يعتمد على المناورات وعلى اشياء من هذا القبيل . وكما تعلم فإن العمل السياسى يعتمد على المناورات وعلى اشياء من هذا القبيل خدمة مصر في المجال العسكرى .

- \* أستاذ عباس رضوان . . منذ ٣٨ عاما وعلى وجه التحديد فى اليوم التالى للثورة قلت لعبد الناصر اريد أن اعود إلى كلية اركان الحرب فقال لك مازحا أنت خايف لاحسن يكتبوك غياب ؟! . . بعد ٣٨ عاما هل ندمت على أنك لم تعود لكلية اركان الحرب . . هل ندمت على أنك لم تقدم طلب غياب من الحياة السياسية لتتفرغ للحياة العسكرية ؟!
- \*\* لا لم اندم . . يجوز إننى ندمت كفرد لكننى لم اندم كعباس رضوان فهناك اهم من وجودى فى كلية اركان الحرب . . التطور . . المبادىء الثورية التى طبقت خلال الفترة التى كنت موجودا فيها فى الحياة السياسية بما فيها من سلبيات واعترف بسلبياتها أو ايجابياتها .
  - \* ماهي اهم الايجابيات واهم السلبيات للثورة من وجهة نظرك؟!

اجل المطحونين . . عامل . . فلاح . . موظف . . رأسمالية وطنية . . وكلها تجعلني لا اندم على أن عملت بالسياسة طوال هذه الفترة على الرغم من أننى كنت راسما حياتي على أن اكون ضابطا عسكريا ولكن الاقدار من عند الله سبحانه وتعالى . أما اهم سلبية استنكرتها في حياتي بل التي اعتبرتها صدمة هي ه يونيو ١٩٦٧ لكل مصرى مخلص لهذا البلد .

- \* باعتبارك رجلا عسكريا . . . ماهي اسباب نكسة يونيو ١٩٦٧ في رأيك ؟
- \*\* هى نتيجة اخطاء . . . وأنا اعتبر المسئولية مشتركة لأنه فى مثل ظروف معركة ١٩٦٧ لا افرق بين القائد السياسى والقائد العسكرى بغض النظر عن الاسماء . . تشرشل كانت مسئوليته اكبر من مونتجعرى وكان يجاهر بهذا العمل السياسى . . . إننى احمل مسئولية ما حدث فى ١٩٦٧ مسئولية مشتركة كاملة بين القيادة السياسية والعسكرية بل أننى احمل القيادة السياسية مسئولية أكثر عن القيادة العسكرية وهل يمكن أن يكون لى فرصة الضربة الأولى ولا اضربها !
- الفريق مرتجى قائد جبهة سيناء فى حرب ١٩٦٧ قال لى ذات يوم: أن عبد الناصر هو المسئول الأول عن هزيمة ١٩٦٧ . . . فهل توافقه على هذه المقولة؟؟
- \*\* إنا باحمل القيادة السياسية المسئولية الأولى . . خاصة أن القائد السياسي رجل عسكري في المقام الأول وليس مدنيا . عبد الناصر كان رجلا عسكريا يعلم جيدا كل شيء والذي يقول أن عبد الناصر لايعرف شيئا عن القوات المسلحة يكون متجنيا لأنه كان يعرف عن القوات المسلحة الكثير . .
  - \* وماذا عن الذي يقول أن عبد الناصر كان لايعرف شيئا عن المعتقلات؟
- \*\* المعتقلات ازاى مايعرفش . . المعتقلات هذه بقرارات . . الاعتقال بقرار من رئيس الجمهورية . ! !

## ابو الفضل الميزاوي

- \* السياسة دخلت القوات المسلمة في فبراير ١٩٤٢ .
- \* الاخوان المسلمين جذبوا القبياط بشدة عام ١٩٤٦ .
- السبب الأساسى في نجاح الثررة هو إعادة تنظيم الضباط الاحرار .
- اودعت السجون ثلاث مرات اولها بسبب رایی فی ان المشیر
   عامر هو سبب إنفصال الوحدة بين مصر وسوريا !
- \* ليس صحيحا إننى اختلقت كذبة مع عبد النامس على ان زملائنا حصلوا على ٤ مليون جنيه كرشوة من الانجليز ا
- \* عبد المكيم عامر هدد بضرب نفسه بالرصاص لو اشتبكت الوحدات مع بعضها ا
- \* اعتقد ان عبد المكيم عامر انتصر بنسبة ٩٩٪ لأنه من الصعب ان يهون على عبد النامس !!
- \* ليس مدميما اننى قبضت على محمد نجيب في حركة الفرسان ا
  - \* الديمقراطية لايزال امامها شوطا طويلا في مصر .
    - \* لهذه الاسباب رشحت نفسى رئيسا للجعهورية ا
      - \* أنور السادات هو الذي قتل نفسه ! .

ذهب محمد ابن الفضل الجيزارى في الناخر عام ١٩٤٩ لصديقه كمال الدين هسين من اجل انضمامه لتنظيم الخاص مع زملائه فقال له كمال الدين حسين نمن ايضما لنا تنظيم اسمه الضباط الاحرار وبالفعل امسطحب الجيزارى زملائه وانضموا إلى الضباط الاحرار

وفى ٢٦ يوليو ١٩٥٧ اتصل به كمال الدين حسين وطلب منه تجميع الضباط في اقتصد وقت للقيام بعمل مهم . . وتاجل الاجتماع إلى اليوم التالى وكان هذا العمل المهم . . هو الثورة . .

وعبر مراحل الثورة دخل محمد ابو الفضل الجيزاوى السجن ثلاث مرات كانت المرة الأولى عام ١٩٦٢ وقد اودع سجن القناطر الخيرية في زنزانة انفرادية وعومل اسوا معاملة لمدة ستة شهور لأنه كان من رايه ان المشير عامر هو سبب انفصام بين مصر وسوريا .

ورغم ذلك كان ابو الفضل الجيزاوى يضع صورة عبد الناصر في زنزانته . . لا عنتقاده بان التقارير التي كانت توضع امام عبد الناصر كانت غير سليمة . .

ولقد كان ابو الفضل الجيزاوى ضلعا اساسيا فى ازمة الفرسان وقضية المدفعية وقبل الكثير . قيل ان ابو الفضل الجيزاوى اختلق مع عبد الناصر كذبة بأن الانجليز عند الكيلو ١٠٤ وأن مجموعة الضباط المعترضين والذين قبض عليهم تلقوا ريشوة الربعة ملايين جنيه لإشاعة الاضطراب فى البلد . وقيل أن أبو الفضل الجيزاوى هو الذى قبض على محمد نجيب فى ازمة الفرسان .

وإذا كان ابو الفضل الجيزاوى ينفى الواقعتين فإن دعاوى النفى سوف تثير حدلا اكثر من تلك الاقاويل.

واقد خاض ابو الفضل الجيزاوى التجربة الانتخابية عن دائرته في الجيزة فاصبح عضوا في مجلس النواب ثم مجلس الشعب . . بل اصبحت لديه بعد ذلك

مبرراته الخاصة لكي يرشح نفسه رئيسا للجمهورية! .

\* استاد ابو الفضل الجيزاوى . . متى دخلت السياسة القرات المسلحة . . ؟

\*\* دخلت السياسة القوات المسلحة بعد حصار سراى الملك فاروق فى فبراير المدر السفير البريطانى الملك فاروق بضرورة عودة حزب الوفد للحكم وذلك تامينا للخطوط الخلفية للقوات البريطانية اثناء الحرب قبل معركة العلمين بإعتبار أن الوفد هو حزب الاغلبية وباستطاعته تأمين البلد لالتفاف الشعب من حوله . .

وهنا لا استطيع أن الوم الوقد . . لماذا ؟ لأنه صاحب الاغلبية . . ومصطفى النحاس لكى ياتى على اسنة الرماح كما قالوا . . فأنه رفض فبعث له الملك فاروق رسولا لكى يرجوه أن يقبل الحكم وإلا فأن مصير الملك نفسه هو الابعاد ليحل محله ولى العهد محمد على توفيق . .

ولا نستطيع أن نتهم مصطفى النحاس بأن موقفه متخاذل لأنه كان يطمع فى الحكم . . . لا . . . كأن رجلا وطنيا وشديد المراس ولا نستطيع أن ننكر وطنيته . . أما الموقف بالنسبة للقوات المسلحة تجاه محاصرة السراى وفرض امر ما عليها فأننا اعتبرنا ذلك اهانة كبيرة للقوات المسلحة باعتبار أن الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وكيف يتسنى للانجليز أن يفرضوا ارادتهم والمطالبة بفرض حكومة معينة علينا ؟ ؟

وإزاء ذلك اجتمع الضباط لبحث هذا الموقف المهين في نادى الضباط بالزمالك وما أن علم الملك فأروق بذلك حتى شملته سعادة بالغة لتجاوبنا معه كقائد عام للقوات المسلحة بل حضر الملك شخصيا هذه الاجتماعات معنا لبحث الموقف الانجليزى تجاه السراى . .



الملك فاروق دخلت السياسة القوات المسلحة بعد حصار سراى الملك فاروق في فبراير ١٩٤٢

ومن هنا بدات السياسة تدخل القوات المسلحة فعلا . . وحين انتهت الحرب العالمية الثانية برز على الساحة السياسية موضوع انسحاب البريطانيين وقضية تقرير المصير فاستمر الحديث في السياسة من عام ١٩٤٧ حتى عام ١٩٤٥ ثم بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بدات مجموعات من الضباط الوطنيين تجتمع في المنازل بهدف تكرين تنظيمات سرية .

ولهذا حين يقول انور السادات إننا كنا نجتمع في رفح فهذا صحيح وحين يقول البغدادي إننى كنت اجتمع مع فلان من الضباط فهذا صحيح يقول كمال الدين حسين ايضا إنه كان يجتمع ببعض الضباط فهذا صحيح .

ولكن فى عام ١٩٤٦ بالذات برز على سطح الحياة السياسية فى مصر اكبر الاحزاب ذات النشاط الواسع وهم الاخوان المسلمين الذين جذبوا بشدة مجموعة كبيرة من ضباط القوات المسلحة الذين انضموا على الفور للاخوان المسلمين.

وكان يراس الجناح العسكرى فى الاخوان المسلمين ضباط القوات المسلحة ضباط قديم هو محمود لبيب وكان يعاونه عبد المنعم عبد الرؤوف وبعض ضباط القوات المسلحة مثل أبو المكارم أبو الحى . وأثناء حرب فلسطين طلب من ضباط القوات المسلحة أن يتطوعوا للدخول كمقدمة للقوات المصرية مع قوات الاخوان المسلمين .

وكان عدد قوات الاخوان المسلمين الذين تطوعوا حوالى . . ٤.فرد حيث قاموا بدورهم في الحرب على اكمل وجه . وقد طلب الاخوان المسلمين من الضباط المصويين أن يتطوعوا للدخول في حرب فلسطين وكان مما لبي هذا النداء الوطني القائد البكباشي احمد عبد العزيز وكان رجلا وطنيا عظيما من ضباط الفرسان كما كان من ضمن الذين تطوعوا كمال الدين حسين وهو في رأيي من أكفأ الضباط المصريين في الجيش المصرى من الناحية العسكرية ومن ناحية الطهارة والنقاء وكان معهم حسن فهمي عبد المجيد سفيرنا الاسبق في المغرب وانور الصبيحي وخالد

فوزي سفيرنا السابق في السعودية .

ولك أن تتصور أن هذه القوات العسكرية البسيطة استطاعت أت تصل إلى مشارف القدس وضربت مستعمرة يهودية وقدمت تضحيات جسام في هذه الحرب.

ولقد ادت هذه العسكرية التى كانت بمثابة مقدمة للجيش المصرى واجبها على الوجه الاكمل فى رفع ثم غزه ثم بئر سبع ثم الخليل ثم بيت لحم حتى وصلوا إلى مشارف القدس .

ولعل من حسن حظ هذه القوة العسكرية المصرية البسيطة أن القوات اليهودية كان عددها محدودا ولم تكن مسلحة على الوجه الاكمل حيث إنها كانت مسلحة بمدافع هاون في مواجهة الجيش المصرى الذي كان مسلحا باربعة مدافع ميدان ٧.٣ وزن القنبلة وكذلك مدافع مضادة للدبابات ٢ رطل حيث كان لها تأثيرا كبيرا على الدبابات المدرعة اليهودية .

فاليهود لم يكن لديهم اسلحة متقدمة حين دخلوا حرب فلسطين غير مدافع رشاشة ولكن تدفقت عليهم المعدات والاسلحة اثناء الهدنة الاولى ثم الهدنة الثانية حيث تدفقت الامكانيات غير العادية إلى قوات اسرائيل بمساعدة من امريكا واروبا . ولقد ارسل لهم كل البيهود في العالم بمتطوعين جدد واسلحة كثيرة وطائرات ودبابات ومدافع نصف جنزير وغواصات وزوارق طوربيد بشرية واسطول كامل . لقد كان هناك استحالة على القوات المصرية بعد الهدنة الاولى والثانية أن تقاتل جيش اسرائيل الذي اصبح اكثر من بدايت عشر مرات . هذا في الوقت الذي كان يتقلص فيه الجيش المصرى فحين فقدت الذخيرة اعادت القوات المصرية مدافعها إلى مصر . وقد خرجنا من هذه الحرب بمرارة شديدة . . . لأننا لم نستطيع أن نؤدي واجبنا كما يجب أن يكون

لأن الحكومات الموجودة أنذاك لم تكن تعرف المعنى الحقيقي لاعداد القوات

المسلحة كما أن الملك فاروق كان فى ذلك الوقت يريد أن يتخلص منا كان هناك ٤٧ ضابط فى الجيش يريد الملك التخلص منهم فورا لاشتراكهم فى تنظيم سرى ضده.

ولكن بعد هزيمة الجيش المصرى وانسحابه وتطور الاحداث التى انتهت باتفاقية ردوس . عدنا وكلنا مرارة على ما حدث وما رايناه في ميدان القتال وعدم الاستجابة لضرورة امدادنا بالامدادات العسكرية .

وكان هذا سببا في الاسباب الاساسية لتجمعنا بعد حرب فلسطين لكى نغير في تاريخ ومستقبل مصر بعد هذه المرارة وانتقاما لزملائنا الذين استشهدوا على الض فلسطين . وقد طلبنا من اللواء فؤاد صادق ان يقود هذا التنظيم وقد تحدثنا إليه بالفعل لكنه تراجع . .

فقد كان يطمع فى أن يكون رئيسا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة فلم يستجيب لنا . . ولقد قبض على جميع المتطوعين فى الاخوان وجردوا من اسلحتهم . . بل لقد قبض عليهم كاسرى ووضعوا فى المعتقل بعد مقتل النقراشى باشا . .

وبعد عودتنا من فلسطين بدانا نباشر نشاطنا السياسى فقد كان من المستحيل اثناء الحرب ان نمارس العمل السياسى لأن امامك حياة وموت وقنابل وطائرات وقوات تتحرك وكل هذا لا يعطى للانسان فسحة من الوقت او الراحة لكى يفكر في العمل السياسى . فالحرب هي عمل قتالي فقط . .

وبعد الحرب بدانا نجتمع وكان لنا تنظيم خاص يصدر منشورات سرية وكان هذا التنظيم يضم كل من عبد الحميد كفافى ومصطفى نعيم من سلاح الفرسان والسمدونى من الطيران وفتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق ومصطفى كمال ابراهيم ومصطفى كمال صدقى وسعد عبد الحفيظ . . . كنا من اسلحة مختلفة من المشاه والمدرعات والمدفعية والطيران . .

وكنا نجتمع في منازلنا جميعا على مرات عديدة . .

ثم ذهبت لكمال الدين حسين في مدرسة المدفعية لضمه إلى التنظيم فقال لي :

طيب ما تنضم لنا . . احنا كمان عملين تنظيم . .

فقلت له : إنضم اليك . . تتضم لنا . . لا مانم

فاستطرد قائلا: احنا عملين تنظيم اسمه الضباط الاحرار

فاحضر المجموعة اللي معاك لكي تنضم إلينا

ومن هذا التاريخ انضمت للضباط الاحرار وكان هذا على وجه التحديد في الواخر عام ١٩٤٩ .

والحقيقة والتاريخ لابد أن تكون لنا وقفة في هذا المجال لنقول أن المحور الذي كانت تدور من حوله كل الحركة السياسية بين الضباط كان جمال عبد الناصر.

فالحقيقة أن عبد الناصر كان له الفضل في جمع كل التنظيمات السياسية وفي نتظيم واحد الذي اطلق عليه تنظيم الضباط الاحرار وهذه قضية محسومة . .

والحقيقة أيضا فإن عملية القيادة والرئاسة بالمعنى المفهوم لم تكن واردة على الاطلاق فقد كانت مجرد حلقة اتصال بجميع التنظيم وانتهى الامر بلجنه عليا تمثل مندوب الاتصال بين الاسلحة المختلفة للجنة العليا . . فكمال الدين حسين عن المدفعية وخالد محيى الدين كان مسئول عن الفرسان . . زكريا محى الدين مسئول عن كذا . . وحسين الشافعي عن كذا . . وهكذا .

فقد كان هناك اتصال ولم تكن هناك قيادة وهذافى فى حد ذاته لا يقلل من المهناك التي كانت تجمع وتخطط لكن عبد الناصر كان هو الاساس وهو الذى حدد ساعة الصفر وحين انشأ عبد الناصر تنظيم الضباط الاحرار كان هناك بعدان

اساسيان لابد أن يذكرهما التاريخ:

**أولا :** إن التنظيمات قبل ذلك كانت تجمع ضباط من الواحدات المختلفة للنقاش في السياسة ولكن عبد الناصر الغي كل هذا

فقد قال لنا عبد الناصر: لا . . التنظيم لابد أن يتوازى مع ما هو موجود بالفعل داخل القوات المسلحة . .

فهناك نوعين من النتظيم داخل القوات المسلحة

تنظیم افقی تنظیم راسی

التنظيم الافقى: هو التشكيلات الميدانية من المجموعات واللواءات والفرق · · وتشكيل ميداني افقى من كل الاسلحة .

اما التنظيم الراسى: فهو الاسلحة . . مثلا سلاح المدفعية . . يختار احسن انواع المدافع . . يعمل مدرسة مدفعية مركز تدريب . . يحضر المدافع . . ويدرب عليها الضباط والعساكر ويعمل وحدة ويسلمها للتشكيل . فلابد ان نجند ضباط فى الاسلحة وضباط فى التشكيلات .

والحقيقة أن السبب الاساسى فى نجاح الثورة هو أعادة تنظيم الضباط الاحرارعلى شكل تنظيمات وتشكيلات واسلحة ميدانية موجودة على الطبيعة . . وهذا هام للغاية لنجاح أى حزب فى أن يدخل فى كل التجمعات الموجودة . . بمعنى أنه يمثل فى كافة النقابات المهنية الموجودة مثلا نقابات عمالية وتعاونية وإلى أخره . . وهذا ما يفعله التيار الاسلامى الأن أنه يدخل فى كل تشكيل . . وحين يتحرك يحرك معه كل الناس . .

كان لعبد الناصر الفضل في تجميع التنظيمات وتنسيق عملها ، كما كان له الفضل في تحديد موعد الثورة . كانت اجتماعات الضباط الاحرار مقتصرة على ضمان استمرار الاعداد للثورة ، لكن احد منا لم يكن يعرف متى تقوم هذه الثورة ، عبد الناصر هو الذي كان يراقب الظروف وبتحن الفرصة السانحة . .

فجأة ، اتصل بى كمال الدين حسين وقال لى : يا محمد سوف تقوم بعمل مهم



الاسلحة الفاسدة في حرب فلسطين ١٩٤٨ ويرى بالصورة ماسورة مدفع وقد انفجرت بسبب الذخيرة الفاسدة .

نريد منك ان تجمع ضباطك في البيت في اقصر وقت ممكن . .

واجتمعت بالضباط فعلا . . ويومها علمنا أنه تقرر القيام بحركة هامة بوالسطة الوحدات المسلحة لتغيير الاوضاع في مصر . . فرحبنا بالقرار ، ولم نتخلف عن اداء الواجب . . كان ذلك في الحادي والعشرين من شهر يوليو (تموز) ١٩٥٢ – لكن الاجتماع الذي عقد في هذا التاريخ تاجل إلى اليوم التالي . يوم ٢٢ خرجنا بوحداتنا وقمنا بالثورة . .

والحقيقة إننى اعتقد بوصفى احد ضباط الثورة ، إننا قمنا بعمل كبير ليس فى مصر وحدها بل فى المنطقة العربية كلها . فقد كانت الثورة حدثا تاريخيا ادخل تغيير جذريا على المجتمع المصرى وعلى الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر وفى كثير من البلاد العربية .

احيانا يعمد الناس إلى تبسيط الامور اكثر من اللازم ، فيدعون بأن الثورة لن تحقق اهدافها . وهذا خطأ جسيم جدا . فقد قضت الثورة على طبقات معينة وعلى شكل سياسى كان يتحكم بالبلد ، فقضت على النظام الملكى واستأصلت نفوذ افراد الاسرة المالكة وصادرت اموالهم . ومحت النظام الاقطاعى ، وتسلط الامراء والباشوات ويكفى ان اقول ان أى أمير أو بأشا كان يمتلك من الاراضى ما يقاس بألاف الافدنة . . كنت تستطيع أن تمر بقرية أو أثنين وحتى بثلاث أو أربع قرى ، تكشف أنها كلها ملك لهذا الامير أو ذاك البأشا . ولم تكن الاراضى وحدها ملكا لهؤلاء . . . كان كل من يمشى على الارض خاضعا لسلطة المالك . أى كانت السلطة والاموال والاراضى في قبضة الامراء والباشاوات والبهوات وكان الناس تحت رحمتهم . الثورة غيرت هذا المفهوم السياسى وهذا النظام الطبقى ومن ثم نشأت طبقة جديدة لم يلمسها الناس ولم يحسوا بها بعد . لكن سوف يكون لهذه الطبقة تأثير غربب جدا في السنوات القليلة المقبلة .

الطبقة التي أعنيها هي أبناء العمال الفلاحين الكادحين الذين أتيحت لهم

فرحمة التعليم نتيجة فتح أبواب التعليم المجاني على مصراعيها . شباب الجامعة في مصر اليوم الذي يشكل صلب هذه الطبقة . أو نستطيع أن نقول ٨٠ في المائة من الشباب المتعلم هم من ابناء هذه الطبقة هؤلاء كانوا يعيشون ظروفا صعبة وقد نشأوا في خلل الثورة . وكنا دائما نبشرهم بالنظرية الاشتراكية على أساس أن يحصل كل إنسان على حقه . لكنهم عندما يقارنون بين النظرية والواقع يكتشفون تباعدا جسيماً . إلا إنهم ظلوا مشدودين بحكم مصلحتهم إلى النظرية التي لن يتخلوا عنها . إن عددهم كبير جدا . ومنهم من سوف تولى مراكز اساسية في الدؤلة . سيكونون موظفين واداريين وسيكون لهن شان كبير في تطوير الرضم الاجتماعي في مصر ، هذا واحد من الانجازات الثورية بعد سنة ١٩٥٢ . ومن الناحية الاقتصادية تعرف أن القطاع العام بدأ سنة ١٩٦١ ، وترتب على قيامه أن الاقتصاد الممرى لم يعد رهن ارادة بعض الافراد . وقد كان القطاع العام ضمن القواعد الاساسية التي تستند مصر عليها لتفادي الازمات الاقتصادية . صحيح أن الناس (يشنعون) على القطاع العام ويسيئون اليه . . لكن يجب الا ننسى أن القطاع العام كاى جهاز في الحكومة أو المجتمع مهزوز نتيجة الظروف المحلية . مع ذلك هناك شركات قد حققت نجاحا كبيرا شركات تصدير القطن مثلا . ارباتمها وصلت إلى حوالي . ٢٥ مليون جنيه . هذه - الارباح كان يستولى عليها اليهود ويعض المتمصرين ويعض الاجانب . الان ، تدخل الارباح الخزانة المصرية وحدها . ولكن لا أجافي الحق ، أقول أن شركات القطن في نموذج للعمل المتاز الذي نفاخر به ونعتن ولاسيما أن الذين يديرونها هم جميعًا مصريون . وقطاع النسيج كذلك . والشركة الشرقية للدخان كذلك . طبعا ، بعض الشركات اصابها الخلل نتيجة لفقدان الخامات أو نتيجة للضعوط الاقتصادية . لكن المغروض أن يتم أصلاح هذا الخلل . لكي تمضى الشركات في طريقها . ذلك لا يعني إنني متحمس للقطاع العام على حساب المفاص . إننى اؤمن بانه لابد من أن يكون للقطاع الخاص دوره الإيجابي إلا اننى اومن ايضا بان ثمة صناعات يجب ان تظل في نطاق القطاع العام مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الاسمدة . وصناعة الكهرباء . القطاع الخاص لا يستطيع تولى هذه الصناعات .

\* نعود إلى قصة الثورة . . لقد قيل أن عدة محاولات جرت بعد ثورة ١٩٥٢ للاستيلاء على السلطة . .

\*\* هذا محصح . حصات هذه المحاولات في الفترة الاولى من الثورة . كانت . . محاولات داخلية ضمن نطاق الجيش قام بها بعض الضباط بهدف الاستئثار بالسلطة . طبعا ، كنا نقف إلى جانب عبد الناصر على اساس انه يتبع خطا ثوريا لا نريد التخلي عنه . وبالرغم من ذلك ضربنا عبد الناصر واحدا واحدا . لماذا ؟ اعتقد أن السبب معروف ، فقد كانت خطة عبد الناصر ابعاد كل قوى . كان على هذا الاساس رسم خطة للتصفية . قال : أما أن أخذ الضباط الاحرار في وظائف مدينة . أو في الشركات . المهم هو ابعدهم من الوحدات العسكرية في القوات المسلحة . لأن قوة الضباط الاساسية تتركز في امكانه تحريك وحدته . والذي استطاع تحريك وحدته ليلة الثورة يستطيع تحريكها في أي وقت باعتبار أنه دائم الاتصال بعناصره . وله عليها حق اصدار الاوامر .

بذلك فرجئنا ذات يوم بان كمال الدين حسين استدعانا جميعا وقال لنا : نريدكم أن تخرجوا من الوحدات المقاتلة ولما سالناه عن السبب اجاب : لانكم بتم تشتغلون بالسياسة . والمفروض أن أدارات الجيش . والادارات السياسية أو المدنية محتاجه اليكم .

الحقيقة اننا خدعنا بذلك وتخلينا عن الجيش.

لقد خيرت انا يومها بين تولى ادارة المخابرات ، او الشئون العامة ، او اية إدارة اخرى ، فاخذت الشئون العامة لأننى كنت اتابع دراستى واريد الحصول على اجازة الحقوق . من ناحية ثانية ، كان اتجاهى مدنيا ، وكنت راغبا بمباشرة العمل السياسى . .

على هذا الاساس انفصلنا عن قوتنا الإساسية . ثم مالبثنا ان اكتشفنا ان عبد الناصر الذي تولى تجميع الضباط الاحرار سنة ١٩٤٩ - ١٩٥٠ بدا يمنع اي تجمع اكثر من هذا ، بدا يغرى الضباط الاحرار بالمال والمناصب . بعضهم تولى

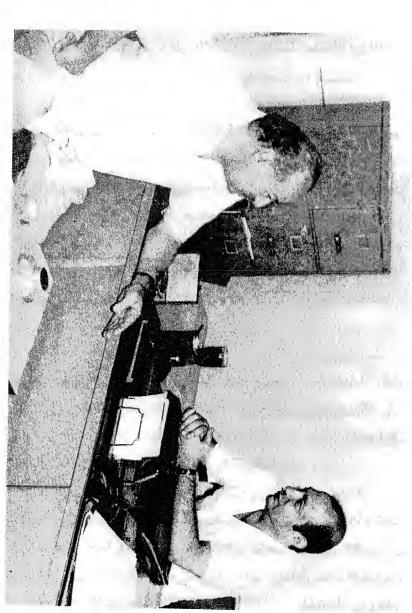

ابو الفضل الجيزاوى: اودعت السجون ثلاث مرات أولها بسبب رأبي أن المشير عامر هو سبب رأبي أن المشير عامر هو سبب انفصال الوحدة بين مصر وسوريا!

مناصب السفراء بعضهم تولى رئاسة مجالس الشركات . المهم ، ليس فقط ابتعاد الضباط الحر عن الجيش ، بل ابتعاده ايضا عن السياسة ، لأن اشتغال الضباط الاحرار بالسياسة من شأنه أن يتعب السلطة الحاكمة . .

منا من رفض هذا الحل وتمرد على التعليمات ، وقرر الاستمرار في العمل السياسي . .

من هؤلاء انا شخصيا ، وقد كانت النتيجة ان هذا الفريق مر بسجون مصر كلها . .

المرة الاولى التى اعتقلت فيها كانت سنة ١٩٦٧ وقد أودعت سجن القناطر الخيرية لاننى كنت أقول أن المشير عامر هو سبب انفصام بين مصر وسوريا .

من وجهة اخرى كنت مؤمنا بان رجال الثورة يجب ان يكونوا فى تطبيقهم الاشتراكى قدوة لغيرهم ، اذ لا يصبح بعد صدور قوانين التأميم ان يركب هؤلاء سيارات فخمة ويقطنون بيوتا مترفة . يجب ان يعيش رجال الثورة مع الجماهير ، وإن يصبعدوا معها ، وكنت اجاهر بهذه الاراء .

المهم إنى بقيت فى سجن القناطر ستة اشهر وعوملت اسوا المعاملة وقبل ايداعى السجن ، استوقفونى فى المباحث العامة ، حيث انزلونى زنزانه انفرادية ، وتركونى افترش الارض . وأنا لا أروى هذه التفاصيل إلا لاقول إننا مرزنا بمراحل غير كريمة بالنسبة إلى ضباط احرار حملوا الثورة على اكتافهم .

بالمناسبة اربنا ذات يوم ان نسجل تاريخ الضباط الاحرار وثورة ١٩٥٢ . كنت أنذاك في الشئون العامة فكلفت بعض الاساتذة المتخصصين في التاريخ ان يجتمعوا بالضباط ويسجلوا ما لديهم من معلومات ، قبل ان تزول معالم الاحداث ، وتغرق في النسيان . للاسف وصل الخبر إلى عبد الناصر ، فاستدعاني ، وطلب الاوراق التي سجلت الاحداث فيها ، ولما قراها ، التفت إلى وقال : واعتبر هذه العملية ملفاة ، حاولت ان اناقشه بالامر إنما عبثا حاولت . . فقد كان رايه ، ان احداث الثورة تدخل في نطاق الاسرار ، وإن المصلحة تقضى بان تظل في مناي

عن الناس حتى لا تتكرر العملية مرة اخرى . وقال : نريد الاحتفاظ بهذه الاحداث وتسجيلها بمعرفتنا .

لكن التسجيل لم يحقق إلى يومنا هذا . الاكثر غرابة أن اسماء الضباط الاحرار انفسهم لايزال موضوع خلاف . بمعنى آخر : من هم الضباط الذين قاموا بالمثورة ؟ . . . وما هى تشكيلات الضباط الاحرار ؟ هذه الناحية لا تزال مبهمة ، لأن عبد الناصر رفض تجميع الاسماء بشكل صحيح . ورفض أجراء تحريات كاملة عنهم تفاديا لحصول أي تجمع وقد بقى الضباط الاحرار مبعثرين ومشتتين حتى الايام الاخيرة من حياة عبد الناصر عندما عاد إلى التفكير فيهم . فقال يومها : والناس الغلابة اللى طلعوا معنا فى الثورة لازم نفتكرهم . . يمكن فيهم اللى عايز معاش أو مساعدة أو شغلانه ولكن الاجل وأفاه قبل أن يحقق ذلك ثم جاء الرئيس السادات فقرر تخصيص معاشات: استثنائية للضباط الاحرار لكى يظلوا محافظين على كرامتهم لان بعضهم كان فى حالة سيئة ومنهم من دخل السجون وتشرد وجاع على كرامتهم لان بعضهم كان فى حالة سيئة ومنهم من دخل السجون وتشرد وجاع

وتنفيذا لاوامر الرئيس السادات وضعت كشوف باسماء هؤلاء الضباط ورفعت اليه ويعضيهم قدم تظلمات لا تزال موضع دراسة بهدف استكمال الاسماء وتحقيق العدالة لهم جميعا

- \* وهل خصم لك الرئيس السادات معاشا ( أي راتبا تقاعديا ) .
- \*\* 1جل . . خصص لى ١٥٠ جنيها كمعاش استثنائى . تصور أن تظل اسماؤنا موضوع خلاف بعد مرور ٢٢ سنة على قيام الثورة . . مع العلم أن العدد الاجمالى للضباط الاحرار يتراوح بين ٣٥٠ ضابطا أو ٤٠٠ ضابطا وأن عدد الذين تحركوا بوحداتهم ليلة الثورة لا يزيد على ١٥٠ ضابطا . .
- \* ما هي رؤيتك للاحداث التي شاركت فيها في اجتماع المدفعية في ١٤ يناير

سنة ١٩٥٣ ؟؟

\*\* كنت في القيادة في ذلك الوقت حين وصل خبر يفيد بان هناك مجموعة من الضباط مجتمعين وثائرين بعد القبض على محسن عبد الخالق . وقد نصح جمال عبد الناصر وقتها بتطبيق النظام العسكرى بأن يذهب اليهم قائد المدفعية محمد حسين يامرهم بأن ينصرفوا فأذا لم يلتزموا بأوامره بفض الاجتماع يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا . . ولكني رفضت هذا الامر وقلت له :

هؤلاء ضباط مسيسين أولا وأخيرا أخوة لنا ولابد أن نعاملهم بالعقل والحكمة والسياسة .

ورفض عبد الناصر هذا الرد .

وقال: لابد أن ينفذ ذلك.

فقلت له: لا شأن لى بذلك ولست عضوا فى اللجنة العليا . ولابد أن يبلغ هذا الامر عبد المنعم أمين لقائد المدفعية محمد حسين وبالفعل تم ذلك . ولما كان محمد حسين رجلا طيبا يحبونه الضباط ويحترمونه ولكنه لا يستطيع أن يخوض مثل هذه التجربة الشائكة فقلت له: سادهب معك . . فاسعده هذا كثيرا وركبنا سيارته ووصلنا إلى من المدفعة:

وأمر يومها محمد حسين الضباط بأن تلتزم بالنظام العسكرى وتسلسل القيادة وتحدث الضباط في أمر القبض على زملائهم وحدث هرج ومرج فامسكت الميكوفون وقلت لهم:

هذه الثورة لم تقم من اجل عبد الناصر او محمد نجيب ولكنها قامت من اجل مصر ومن اجل المبادىء التى التزمنا بها . وأي شخص يخرن هذه الثورة لابد أن يضرب بالرصاص . . . .

ثم اخرجت من جيبى مسدسا احتياطيا وقلت لهم: انا لو فى يوم من الايام خنت هذه الثورة اضربونى بالرصاص . . وانتم كمان لو اى واحد فيكم يخون هذه الثورة ساضربه بالرصاص .

كان القصيد من ذلك ليس التخويف وإنما هو التشبيه مع التمثيل . .

وبدأ الضباط ليستكينوا خاصة وإن ثلثى هؤلاء الضباط من تشكيلات مدفعية الفرقة المدرعة التابعة لي وبداوا يستجيبوا وقالوا:

وما هى الضعانات لكى نتم محاكمة هؤلاء الضباط محاكمة عادلة ؟! قلت لهم : بسيطة هؤلاء اخوانكم وزملائكم ولكى تطمئن قلوبكم سوف نشكل مجلس عسكرى منكم . . ولم أقل يومها موضوع الـ ٤ أو ٥ مليون والاشاعات التى قيلت . .

- \* ولكن قيل على لسانك إنك قلت لهم: أن زملائكم الضباط المقبوض عليهم حصلوا على ٤ مليون جنيه من الانجليز؟؟
- \*\* أنا قلت لهم أن هناك أدلة ضدهم وهناك تسجيلات ضدهم موجودة في القيادة عندنا . . ومن يريد أن يستمع إلى هذه التسجيلات يأتي الينا في القيادة ؟؟ ولا أقصد بذلك تسجيلات سأمي شرف .

كل ما قلته لهم كيف نحارب على الحدود . . كيف نشتبك مع القوات الانجليزية ونحن بهذه الصورة ؟ ؟ لكنى لم اقل لهم مطلقا كلمة «الملايين» . . هذه الكلمة لم ترد على لسانى مطلقا . .

- \* الم تاتى عبارة الـ ٤ ملايين جنيه على لسانك
  - \*\* مطلقا . . لم ترد على لساني . .
- عما رايك إنك قلت لمحسن عبد الخالق إنك اختلقت مع عبد الناصر كذبة
   بان الانجليز عند الكيلو ١٠٤ وبأن الذين قبض عليهم كان بسبب أنهم إخذوا أربعة
   ملايين جنيه ٢٠٠٠
- \*\* اولا اذا كان محسن عبد الخالق قال هذا الكلام . وإنا استبعد أن يقول ذلك . فهو كاذب . فلست أنا الذي يمكن أن يتفق مع عبد الناصر على مثل هذه المواقف الرخيصة محسن عبد الخالق يردد هذا الكلام من خياله لأن هذا الكلام غير

حقیقی . .

نحن قلنا فى البداية ان الانجليز مؤجودين على الطريق وهذه حقيقة ومن المحتمل ان بدخلوا . .

وقلت أيضا هناك تسجيلات وكان اقتراحى لعبد الناصر أن يكون هناك مجلس تحقيق ومجلس عسكرى من داخلهم وليس ادل على كذب ما قبل إننى قلت لعبد الناصر أننى سأذهب مع محمد حسين في هذا الاجتماع .

\* ولماذا رفض عبد الناصر أن تذهب مع محمد حسين ؟

\*\* عبد الناصر كان يريد أن يطبق النظام العسكرى وبالطبع فهو يعرف إذا ما ذهبت فسيكون حديثى إلى الضباط هو حديث قواد آلايات فقال لى عبد الناصر لا تذهب فقلت له: لا . . أنا سأذهب على مسئوليتى . . وطالبت الضباط بأن يكونوا مجلس تحقيق من بينهم ومجلس أذا ماثبت خطأهم . . وقالوا لى : هذا كلام عظيم

\* ومن أجل ذلك انفضوا ؟؟

\*\* لا . لم ينفضوا ولكن الحقيقة أنا الذي ساهمت في حل هذه المشكلة وليس التهديد و الاشاعات . بالمنطق والعقل . فقد كنت الخاطب 6. غضابط كلهم قوة . . وثورية وسياسية فلابد أن الخاطبكم بالعقل وليس بتهديد السلاح . .

ثم بعد أن اقترحت أن يكون هناك مجلس عسكرى أن قال لى الضابط . . . ومن يضمن لنا ذلك . . احضر جمال عبد الناصر أو كمال الدين حسين ليقول لنا ذلك . . ثم ذهبت إلى عبد الناصر وقلت له : ما قلته كان صحيحا ومطلوب منك أن تذهب معى لتقول لهم هذا الكلام ؟ ؟

وبالفعل نزل معى عبد الناصر فى السيارة وذهبنا اليهم وقال لهم :انكم اخوتى واقرب الناس ولا يمكن أن نفرط فيكم أبدأ . . ولابد أن يكون مجلس التحقيق منكم..



النقيب محمد ابو الفضل الجيزاوى / اركان حرب مدفعية الفرقة المدرعة في ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

وهل تريدون شيئا أكثر من هذا ؟ قالوا . . لا لا نريد شيئا أكثر من هذا . .

- \* ولكن عبد الناصر لم ينفذ شيئا ؟؟
- \*\* عبد الناصر يختلف عنى فى ذلك . . انا اقول كلمة وتقطع رقبتى لا نفذها ولو ادى ذلك إلى خسر الجولة كلها .
  - \* ولماذا لم ينفذ عبد الناصر كلامه إلى الضباط . . ؟
- \*\* عبد الناصر يمثل قيادة الثورة ولابد أن يتخذوا قرار حاسم مفيد فعبد الناصر موقفه سليم وكنت أنا المخطىء . . . عبد الناصر موقفه سليم وليس فية نية خبث أو خداع فكان لابد أن يتخذ هذا القرار ضمانا لاستمرارية الثورة .
  - \* ولماذا كل الذين وقفوا بجانب عبد الناصر تعرضوا للسجن والاعتقال ؟ ؟
- \*\* هذا ابلغ دليل على إننا كانت لنا شخصية مستقلة ولهذا فقد سجنا عبد الناصر مرة أو أثنين
  - \* ولماذا سجك عبد الناصر؟
- \*\* تم اعتقالى لاول مرة بعد انفصال سوريا لاننى قلت يومها أن سوريا ضاعت بسبب ضياع الديمقراطية وضياع الحرية ولم يكن من المعقول أن نعلن التطبيق الاشتراكى بين ضباط يعيشون فى قصور فاخرة ويتم معاملتهم معاملة خاصة وقد انفصلوا عن جماهير الشعب . . اعترضت على كل هذا وهذا ما قيل فى المدفعية لأول مرة . . ولكنى قلته عام ١٩٦٧ فلابد أن يكون الكلام فى الوقت المناسب . .
- \* ربما استشعر محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ذلك منذ البداية فارادوا

أن ينبهوا إلى خطورة ذلك في حركة المدفعية ؟

\*\* أنا أقول . . لا . . لكن أقول إنهم أخطأوا التقدير في الزمن . . وقد قلت لهم ذلك . . قلت لهم . . أن ذلك مجلس مؤقت ثم بعد ذلك ستكون الديمقراطية ومجلس الشعب والاحزاب . .

## \* ولكن قديعني ذلك استفحال الخطر ؟ ؟

\*\* ليس استفحال الخطر . . فالثورة شرعية ثورية من الناحية الفلسفية والقانونية فالثورة حين تقوم وتحل محل نظام تجد صراعات من الطبقات القديمة وقد تنتكس وفعلا معظم الثورات انتكست . . الثورة الفرنسية أكبر الثورات في التاريخ انتكست وعاد من جديد النظام الملكي .

وكان من الامكان أن تنتهى الثورة المصدية في عهد السادات لولا إيمان الرئيس حسنى مبارك بالمد الثوري .

إن انجازات واستمرارية ثورة يوليو ١٩٥٢ لاتزال موجوده بفضل مبارك ولولا ذلك لا نتهت الثورة .

والحقيقة إننى لا اقول ان موقف محسن عبد الخالق خطأ ولا اقول ان الديمقراطية خطأ ولكن اقول ان التوقيت خطأ . . فكان لابد أن ينتظروا بعض الوقت على الثورة . . حتى صدور دستور ١٩٥٦ أو الوقت المناسب . .

نحن نؤمن بان البند الاول هو الديمقراطية وإنما ليس على حساب البند الثورى . . فلابد أن تكون الديمقراطية بعد قيام الثورة وإقامة ركائز لها ثم بعد ذلك يكون أول مبدأ من مبادىء الثورة هو التطبيق الديمقراطي السليم . . ولكن متى ؟ ؟ ؟ بعد دستور الثورة ولكن قبل دستور الثورة يكون ذلك عملية تخريبية . . فأنا مع الديمقراطية على طول الخط وتعرضت للسجن والاعتقال بسبب الديمقراطية . . أول

مرة لأنهم انفصلوا عن الديمقراطية اما المرة الثانية فكانت بعد النكسة حيث قلت أن النكسة محصلة للديكتاتورية والفساد وعدم وجود رأى أخر وجود احزاب والنظام الشمولى الذى كان يحكم البلد . . وقد تعرضت للسجن آ شهور فى سجن الاستئناف وعام فى القلعة . . وفى الحقيقة إننى لم أخطأ ولكن لسانى طويل فقط ولن أكون عبد الناصر أو أنا الثورة . ! !

## \* وهل تعرضت للتعذيب داخل السجن ؟!

\*\* هو التعذیب المعنوی اکثر من التعذیب المادی . . حیث یغلقون علی زنزانة لیست فیها جردل تشرب منه ولا حتی جردل تقضی فیه حاجتك . . تعذیب معنوی . . .

\* ما رايك في أن الثورة اقامت معتقلات وتعذيب بعد ٥ شهور من قيامها ؟ ؟

\*\* الثورة هى ثورة . . انقلاب ضد النظام الحكم الموجود او ثورة ضد تقنين شامل جذرى ضد نظام الحكم والنظام الموجود له ركائزه من الملك واحزاب ومن قوة راسمالية ومن انجليز ومن تيارات سلفية . . هذه ركائز نظام قديم ولكى نقضى على هذا النظام لابد من ٣ إلى ٤ سنوات . . وفعلا وعدت الثورة بأن تقيم حياة نيابية وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال دستور سنة ١٩٥٦ ثم مجلس الامة عام ١٩٥٧

ولابد أن يكون لنا هنا وقفة فأنا ضد جمال عبد الناصر منذ عام ١٩٥٧ حيث استمرا الحكم الفردى المطلق واستحوذ على جميع السلطات في يديه وقد ترتب على الوحدة بين مصر وسوريا زيادة ثقته في نفسه واصبح رجال الثورة كلهم في الظل . . . عبد الناصر لم يطرد واحد من مجلس قيادة الثورة وإنما كان يهملهم حتى يستقيلوا بكرامتهم وفي رايي أن الحد الفاصل بين النظام الثورى والنظام الديمقراطي هو دستور ١٩٥٦ . . . كان يجب على عبد الناصر بعد دستور ١٩٥٦ . . . أن يتبع الاسلوب الديمقراطي . .

- \* استاد ابو الفضيل الهيزارى . . همل تعتبر نفسك من ضمايا الثورة ؟ ؟
- \*\* لا . . إننى كنت اضع صورة عبد الناصر في زنزانتي فالحقيقة أن عبد الناصر اخطأ التقدير بعد دستور ١٩٥٦ .
  - \* وكيف فعلت ذلك ومعتقلك هو عبد الناصر ؟؟
- \*\* انا اعتقد ان التقارير التي كانت تقدم إلى عبد الناصر غير سليمة فقد كان البعض في هيئة التحرير أو الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي متضايقين من أبو الفضل الجيزاوي لجرأته ولأنه لا يخاف أحد في الحق . . .

ولهذا كتبت تقارير كثيرة ضدى سواء من على صبرى أو سامى شرف وهما القناتان اللتان تصل عبد الناصر بكل ما يدور فى الدولة . . ولقد وضع على صبرى حاجز كبير بين عبد الناصر وبين أقرب الناس إليه من الضباط والمساعدين . . ولقد أضر على صبرى الثورة ضرراً كبيراً . . ولقد كتبت تقارير ضدى بدعوى إننى رجل خطير وثورى ولكن الحقيقة لم أتآمر ضد احد ولم أخون الثورة ولم أخون عبد الناصر لانه فى الحقيقة أيجابياته فى المحصلة النهائية أكثر من سلبياته ولهذا وضعت صورته فوق الحائط فى زنزانتى لكى أثبت للتيار الرجعى الموجود معنافى السجن أن عبد الناصر رمز الثورة وإنه يسير فى طريقه الصحيح . ونحن كافراد ننتمس العذر لقائد الثورة الذى يحمل على كاهله المسئوليات الضخمة . . .

بعد ذلك عبد الناصر استدعانى لاشهد معه فى امائه الدعوى والفكر ثم عملت معه فى امائة الوافدين والمبعوثين . . فأنا لم أتأمر ضد عبد الناصر ولكن كنت اختلف معه فى الراى . .

<sup>\*</sup> حين اعدد مجلس قيادة الثورة قرارا بحله وتعيين خالد محيى الدين رئيسا

للوزارة الانتقالية لمدة آشهور اجتمعتم أنت وأحمد أنور وكمال رفعت وسعد زايد ووجيه أباظه وحسن التهامي وحاولتم الاعتداء على خالد محيى الدين ورفضتم تسليم بيان مجلس القيادة لمندوب الاذاعة الذي جاء الساعة ٥٠٧ صباحا ٠٠٠٠

\*\* هذه الاحداث التى ذكرتها هى ما تسمى بازمة فبراير ومارس وينبغى الرجوع إلى خلفيتها فعندما قامت الثورة كان قائدها هو محمد نجيب ولكن القائد العقيقى للثورة هو جمال عبد الناصر . . ومن السخف ان يَاتى عبد الناصر بمحمد نجيب قائد الثورة ثم يتصارعا ثم يتخلص من محمد نجيب . . وهذا هو خطا جمال عبد الناصر منذ البداية لأن طبيعة الامور والطبيعة البشرية تؤكد على انه من المستحيل أن يعمل الانسان عملا ثم ينسب لغيره ويظل صامتا فبدأ عبد الناصر يفكر كيف يتخلص من محمد نجيب الذى اجتمع والشعب معه . . فماذا فعل عبد الناصر . . عبد الناصر كان ينفذ الديمقراطية وفى داخل مجلس الثورة بالذات بينما هو رجل ضد الديمقراطية وبتخذها وسيلة . .

\*\* انا لم اكن مع الديمقراطية في ذلك الوقت ولكن كنت مع الديمقراطية بعد دستور ١٩٥٦ .

والحقيقة أن عبد الناصر كان يستخدم الاسلوب الديمقراطى فى أول الثورة وسيلة لكى يطيح بمحمد نجيب وكان يحاول فى البداية أن يستقطب أغلبية مجلس قيادة الثورة معه فلما أطمأن إلى ذلك بدأ يتجول بين ضباط الاسلحة المختلفة ويتصل ويتجمع لكى تصبح له الاغلبية داخل صفوف القوات المسلحة.

ولقد فكر عبد الناصر في أول الثورة أن يكون هناك مجموعتين : مجموعة محمد نجيب ومجموعة عبد الناصر .

<sup>\*</sup> ومن أجل ذلك نادى خالد محيى الدين بالديمقراطية في ذلك الوقت ؟ ؟

بالطبع فأن عبد الناصر ينتصر في النهاية لأنه اصغر في السن وأقوى في العقلية ويستطيع أن يسيطير على القوات المسلحة . فالصدام بين محمد نجيب وعبد الناصر إنتهى بأن دعا محمد نجيب مجلس الثورة للاجتماع في ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٤ فلم يلبى ندائه وازاء ذلك قدم محمد نجيب استقالته في ٢٤ فبراير ١٩٥٤ وقبلت استقالته في ٢٥ فبراير ثم حدث أن اجتمع ضباط الفرسان والمدرعات في ٢٦ فبراير في الميز وفي قشلاقاتهم لتأييد محمد نجيب فازاء ذلك اجتمع مجلس الثورة في ٢٦ فبراير وتوجه عبد الناصر إلى اجتماع الضباط في «الميز» ولم يوفق معهم فاضطر مجلس الثورة في اجتماعه يوم ٢٦ فبراير أن يرجع في قرارته التي كان قد اتخذها فكان يقبض في نفس اليوم على محمد نجيب والحقيقة أن موقفي كان واضحا منذ البداية فأنا اؤمن بالشرعية الثورية فنحن قمنا بثورة . . وهذه الثورة لا تتحقق إلا بعد وضع دستورها في مدة اقصاها ٤ سنوات . .

ولابد أن أقول أن مقابلة الضباط في «مين» المدرعات لعبد الناصر كانت مقابلة سيئة للغاية فعاد عبد الناصر . واجتمع مجلس الثورة واجتمعنا مع عدد كبير من الضباط في القيادة وانتهى الامر إنهم تراجعوا ووقف عبد الناصر ووجهة في الحائط والدموع في عينيه ليقرر أنهم سوف يفضون الثورة ويذهبون إلى منازلهم ونزل صلاح سالم على السلالم وهو يقول : نريد أن نضرب مثلا للإجيال القادمة مثلا بأننا في أوج قواتنا نتازلنا عن كل شيء من أجل المبادئ . . وقلت له : تعالى ياصلاح أنت رايح فين الثورة دى الثورة بتاعتنا والقرارات ليست قراراتكم وإنما قراراتنا . وللتاريخ أيضا فإن الوحيد الذي كانت أعصابه من فولاذ هو زكريا محيى الدين وكان يشجعنا ويقول لنا . . : شدوا حيلكم وعلى بركة الله . . وهو الذي شجعنا على أن نخرج من أنفسنا مع الطيران . . وبالفعل أخرجنا المدافع وحاصرنا سلاح المدرعات وحلقت الطائرات فوق سلاح المدرعات . . وكان هناك تحدى على أساس أن أي شخص يتحرك سوف ننسف المدرعات . . وكان هناك

<sup>\*</sup> هل حقيقة هدد عبد الحكيم عامر بالانتحاز إذا حدث قتال بين الاسلحة المختلفة . . . ؟ !

- \*\* نعم . . هذا صحيح فقد قال يومها عبد الحكيم عامر : انا لازلت القائد العام للقوات المسلحة ثم اخرج مسدسه وقال : لو حدث أى اشتباك بين الجيش ويعضه فسوف اضرب نفسى بالرصاص .
- \* معنى ذلك أن طبيعة شخصية عبد الحكيم عامل مهددة بالانتحار . . وعلى ذلك فأنه قد انتحل بالفعل . بعد عشرين عاما . .
- \*\* انا فى تحليلى السياسى اقول ان عبد الناصر ماكان بمكن ان يعين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة إلا إذا كانت شخصيته ضعيفة ومهزوزة لكى يضمن أن يطيع أوامره على طول الخط . ولكن مركب النقص ازداد فى عقل عبد الحكيم عامر فاختلف مع عبد الناصر عام ١٩٦٥ وبدا يهدد عبد الناصر .

والحقيقة أن عبد الحكيم عامر شخصية مهزوزة وضعيفة وغير حاسمة وكان لاينبغى أن يعين قائدا عاما للقوات المسلحة . .

- \* وهل تعتقد أن عبد الحكيم عامر نحر ام انتحر ؟ ؟
- \*\* أنا اعتقد أن ٩٩٪ عبد الحكيم عامر انتحر . . لأنه من الصبعب على عبد الناصر أو صبعب علينا أن نقتل زميلا لنا . .
- \* ولكن صديقك كمال الدين حسين قال لى أن عبد الناصر هو الذى قتله . . ماتعليقك ؟ ؟ ؟
- \*\* هذا رأيه الخاص . . ولكن اعتقادى أن عبد الحكيم عامر انتحر لأنه سبق وإن هدد بالانتحار . . فمسألة الانتحار هذه فى اعماقه لأنه شخصية ضعيفة ومهزوزة . . واعتقد أنه فى ثورة غضب انتحر !!

- \* قيل أنك وقفت في انتخابات النادى أنت ومحمد فوزى ضد محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ولذلك رشحت كل من عبد المجيد فريد وأحمد زكى ؟ ؟
- \*\* وضحك محمد ابو الفضل الجيزاوى قبل أن يقول: إذا كان هناك شخص لديه اسطوانة مشروخة ويريد أن يستمع إلى الموسيقى وليست لديه غير هذه الاسطوانة المشروخة فسوف يديرها على الدوام رغم أنها تصدر نشازا.

محسن عبد الخالق كل الذي فعله في حياته الخمس شهور الأولى في الثورة ويعتبر أن الثورة قد بدأت وانتهت عند هذا التاريخ . . !!

وكان يردد هذا الكلام ويجسمه ويجسده وهو في المعتقل ويروى احداث ويضع لها سيناريو وحوار لنخلق منها قصة . . . ؟ ؟

\* ولكن فتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق فازا عليك باكتساح في انتخابات المدفعية ؟ ؟ ؟

\*\* أولا أنا لم أرشح نفسى كما أننى لم أتلق أية تعليمات من أحد والحقيقة أن محسن عبد الخالق في رأيي هو كالموسيقى الذي ليست لديه إلا أسطوانة وأحدة وعليه أن يدير هذه الاسطوانة ذات الوجه الواحد ولكن الاسطوانة للاسف مشروخة . تظل تدور . تدور والشرخ فيها يتردد وهو لايمل ذلك أبدا . . أنه يستطيع أن يعمل من " ألحبة . . قبة " كما يقولون وهو باستطاعته أن يعمل قصة وسيناريو وحوار . . فهذا الكلام كله من " فبركة " محسن عبد الخالق وفي حقيقة الامر كنت مشغولا بالامور الخاصة بتأمين الثورة حيث كنت أشغل أركان حرب الشئون العامة للقوات المسلحة والمسئول عن الاعلام والدعاية للثورة كلها وتأسيس وزارة الارشاد القومي ومصلحة الاستعلامات فأنا الذي اسست كل هذا . .

وكنت اعود إلى منزلى مع الخيوط الأولى للصباح فى الرابعة صباحا . . لقد تركت كل امور الجيش والمدفعية ولم يعد لى اية صلة مطلقة بهذه الموضوعات بل كنت احضر هذه الانتخابات كانسان عادى ولم اساند عبد المجيد فريد واحمدزكى

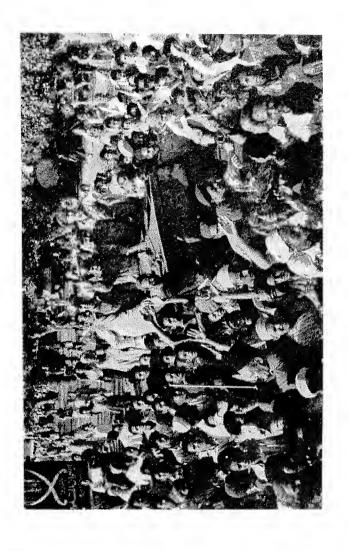

محمد ابو الفضل الجيزاوى فى الأيام الاولى للثررة فى جولة مع زملائه بين جماهير الشعب ويظهر فى الخلف ( علم الاخوان المسلمين ) الذين كانوا يساندون ثورة ١٥٠٢.

عبد المجيد ولم يكن لى أية صلة بهما فهما من المدفعية المضادة للطائرات أما إبراهيم عاطف ومصطفى توفيق فهما اقرب إلى من عبد المجيد فريد وأحمد زكى عبد الحميد فقد كنت معهما في ميدان القتال لحظة لحظة . . ثم لماذا اذكى أحمد زكى عبد الحميد وعبد المجيد فريد . . لماذا ؟! . . إنهما ليسا من ضباط الثورة أو من الضباط الاحرار . .

واذكر أنه حين أجريت هذه الانتخابات حدث تركيز على كل من محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت بالمرور على الضباط الناخبين والدعاية لكل من مصطفى توفيق وإبراهيم عاطف فكان من الطبيعي ان ينجما . . وقد توهم كل من محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت بأنني كنت ادعو لانتخاب عبد المجيد فريد وأحمد زكي عبد الحميد . . لقد توهما ذلك من يوم أن اختلفنا سويا في الرأي . . توهما بأنني ضدهما . . وهذا مجرد وهم مع العلم بأننى اقدر مصطفى توفيق وإبراهيم عاطف اكثر من الآخرين . . . ثم أنني لاتهمني انتخابات النادي في قليل أو كثير والمدهش حقا إننى قابلت منذ شهور محسن عبد الخالق في جلسة من الجلسات وذكرني بهذه الواقعة وقال لى: فأكر انتخابات النادى أنت كنت يومها تنجح فلان وتسقط فلان فأنا واجهته باسلوب شديد قائلا له: يااخي عيب بقي . . النهارده أنت فوق ستين عاما ولاتزال تعيش في الماضي الذي مضى عليه اكثر من ٣٥ عاما ولا تزال تقول أنت نجحت فلان واسقطت فلان عيب . . لابد أن تجعل مفاهيمك اكبر من ذلك . . . أنت خرجت معاش وحصلت على الدكتوراه ولديك ثقافة سياسية وقانونية . . انزل للعمل السياسي . . انت من يوم أن تركت مصر في أوائل عام ١٩٥٤ إلى انجلترا ملحقا عسكريا وحصلت على الدكتوراه وعينت سفيرا في اليابان . . وانت ليست لك بصيمات سياسية . . وأنت لو اعطنتي مال الدنيا لكي اتخلي عن العمل السياسي سأرفض . . سادخل السجن ولن اتخلى عن العمل السياسي لأن السياسة في دمى . .

<sup>\*</sup> لاحظ أن محسن عبد الخالق كان ملحقا عسكريا ووزيرا مفوضا بالخارجية وسفيرا لمصر في طوكيو . . والسياسة الخارجية أيضنا سياسة . . ؟ ؟

- . . . y \*\*
  - \* كىف ؟
- \*\* محسن عبد الخالق شارك في عمل ضخم وكان احد ثوار يوليو إذن فكره يشتمل على ثورة يوليو ١٩٥٧ وانجازاتها بل الاخطر من ذلك أن محسن عبد الخالق دخل حزب الوفد . . طبعا اذا ما ذبحتنا لا يمكن أن ادخل حزب الوفد . .
  - \* ولكن هذه قناعاته الشخصية والسياسية والحزبية ؟ ؟
- \*\* قناعات ایه . . هذا حزب رجعی ونحن قمنا ضده فکیف ندخل حزب الوفد . . انت تتدعی الثوریة وإنك قمت ضد هذه الاحزاب . . فماذا تغیر فی الدنیا الیس حزب الوفد ضد الثورة . . یبقی انت ضد الثورة . . او انت رجل تبحث عن مجد شخصی لاتبحث عن حقیقة إنتصار الفكر الثوری او التقنین الثوری فنحن نؤمن بضرورة التقنین الثوری . .

لكن محسن عبد الخالق دخل حزب الوفد المعادى للثورة إذن مضاد للثورة وهذا هو محسن عبد الخالق الذى يجتر الالام والرجاع الماضى فى غير موضعها وفى غير منها وكل ما يقوله عفا عليه الزمن . .

- \* استاذ ابو الفضل الجيزاوى . قيل إنك انت الذى قبضت على محمد نجيب في حركة الفرسان ؟ ؟
- \*\* لا . . . انا لم اقبض على محمد نجيب . . ولا يجوز او يصبح ان اقبض على محمد نجيب لتقديرى الشخصى له منذ كنا سويا فى قيادة واحدة فى حرب فلسطين وهو بطل من ابطال هذه الحرب . . واذا فرض وإن صدر امر لى بالقبض على محمد نجيب فلا يصبح او يجوز ان اقبض عليه . . . ؟

شخص آخر هو الذى قبض على محمد نجيب هو عبد الرحمن فريد وكان معه كمال رفعت . . ومن المفاوضات الغربية أن عبد الرحمن فريد فى حجمى وشكلى ويشبهنى إلى حد كبير .!!

وحين قبض على محمد نجيب ليلا . . اعتقد محمد نجيب لوجود الشبه الكبير بينى وبين عبد الرحمن فريد . . إننى الذى قبضت عليه .! !

لقد جاءوا بمحمد نجيب بعد القبض عليه إلى سلاح المدفعية للتأمين عليه بعيداً عن المدرعات . . فلما جاء محمد نجيب إلى المدفعية وكان الوقت ليلا اعتقد أن قبض عليه هو محمد أبو الفضل الجيزاوى . .

ولكن الحقيقة لا شأن لى بهذا الموضوع سواء فى قرار القبض أو فى عملية القبض . .

بل إننى احمل كل الود والحب لمحمد نجيب وكنت دائما ما اتردد عليه ولكن لسوء الحظ وللتشابه الكبير بيني وبين عبد الرحمن فريد حدث هذا اللبس

- \* وهل انت راض على اعتقال محمد نجيب ٣٠ عاما في معتقل المرج ؟ ؟
- \*\* لا . . مستحیل . . محمد نجیب کان یجب ان یقبض علیه عاما او عامان علی اکثر تقدس . . محمد نجیب هو الاب الروحی للثورة وأدی دوره علی اکمل وجه .
  - \* ولماذا إذن يعتقل عاما أو عامان ؟ ؟
- \*\* لانه الخطأ الذي ارتكبه كان خطأ سياسيا محدودا ربما يترتب عليه اخطاء جسيمة ولكن مع ذلك كان قرار عبد الناصر باعتقاله شديدا وقاسيا

\* بعد حرب يونيو ١٩٦٧ عرض عبد النامس قيادة المقاومة الشعبية على كمال الدين حسين فرفض . . فذهبت أنت وفتح الله رفعت ومصطفى كامل مراد اليه في المنزل بدلا من أن يمسك الشيوعيين السلاح دفاعا عن مصر ؟؟

\*\* القضية ليست شيوعيين أو اخوان أو غيره . . ولكن القضية باختصار أن كمال الدين حسين اثبت عام ، ١٩٥ أنه بطل حقيقي فقد لعب دورا كبيرا في تعبئة قواتنا في الاسماعيلية وكان لي الشرف إنني عملت تحت قيادته في منطقة الاسماعيلية . . كمال الدين حسين له خبره في مجال الحرس الوطني . . والمعارك اساسا وقبل كل شيء وقبل أن تكون معارك قوات مسلحة هي معارك شعوب . . فإذا لم يكن الشعب مرتبطا أو مهيئا للمعركة فمن الامكان هزيمته بسهولة . . وكان لابد من تنظيم الشعب بعد نكسة ١٩٦٧ حتى نستطيع أن نواجه أي تقدم للعدو ونستطيع أن تقف كما وقفنا أيام العدوان الثلاثي . . ونثبت الشعب في مكانه . . وكان اقدر شخص على ذلك هو كمال الدين حسين . . ولكن كمال الدين حسين للاسف الشديد أرتكب خطأ حين فاتحه عبد الناصر في أمر قيادته للمقاومة الشعبية فقال له : «إنا مستعد أن أعمل معك بشرط . .

أولا .. لابد أنه من عودة الديمقراطية ولابدمن أن نطلق الحريات ولابد من إغلاق المعتقلات . .

وفى الحقيقة لم يكن الوقت لنا مناسب لكل ذلك فلا صبوت يرتفع على صبوت المعركة فلم يكن فى الامكان لعبد الناصر يعيد الديمقراطية وياتى بالاحزاب الرجعية والاحزاب القديمة فى ظل هذه الظروف والا اصبحت كارثة . .

نحن بالطبع مع الديمقراطية ومع عودة الاحزاب ولكن الشروط التى كان بيديها كمال الدين حسين لم تكن فى وقتها ولم تكن فى محلها بالنسبة للظروف السياسية وقتها وبخاصة ظروف المعركة . . فاختلف عبد الناصر مع كمال الدين حسين فى هذه النقطة وعليه فاننا ذهبنا اليه لاقناعه بضرورة قبول قيادة المقاومة الشعبية وإن قراره وشروطه بالنسبة لعودة الديمقراطية وعودة الاحزاب . . خطا كبير

وارى أنه كان من الاوجب لكمال الدين حسين وقتها أن يتعامل مع عبد الناصر في ظل حدود وظروف المعركة حتى تنتهى ثم بيدى شروطه وقرارته بعد ذلك .

\* استاذ ابو الفضل الجيزاوى . . هل انتهت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ؟ . . . البعض قال إنها انتهت مع حركة المدفعية . . والبعض الاخر قال بعد النكسة ١٩٦٧ وفريق ثالث قال : انتهت بمصرع أنور السادات في حادث المنصة . . في اكتوبر ١٩٨١ . . هل الثورة انتهت حقيقة ومتى . . ؟

\*\* الثورة قامت من اجل تغيير شامل . . في حدود تحقيق مبادىء ستة معلن عنها . . فالثورة اذا حققت هذه المبادىء واستكملت تحقيقها فهنا يمكن ان تعتبر إنها ادت رسالتها ونقول إن الثورة انتهت بهذا وادت رسالتها . وبالقطع واليقين فأن الثورة انجزت الكثير من خلال المبادىء التي اعلنتها : فيكفى الثورة فخرا أنها ثورة . . ؟ ؟

فقد حققت ثوريتها على ارض مصر وفى الامة العربية كلها واستنهضت شعوب كثيرة للثورة على الانظمة الرجعية . . الثورة شجعت دول عربية مثل اليمن وليبيا والعراق على أن تتخلص من النظام الملكى واحلال النظام الجمهورى بدلا منه . .

الثورة حققت مبدأ الامة العربية بصورة واقعية . . وكان للثورة الفضل في تمصير الاقتصاد المصرى .

فاصبح ملكا للمصريين بعد أن كان ملكا للاجانب واليهود وبعض عملاء الرأسماليين . . .

ايضا الثورة خلقت وحققت للفلاح المصرى ما لم يكن يحلم به على الاطلاق . . فالفلاح مستأجر الارض هو في حقيقة الامر الان مالك الارض . لقد وضعت الثورة شعارا جديدا هو «الارض لمن يفلحها» . . الفلاح الذي يزرع الارض

ويستشهد على الارض وينزف من الداخل نتيجة امراض البلهارسيا والانكلوستوما . . فهو بالتأكيد احق بالانتفاع بوسيلة الانتاج وهي الارض . . فالفلاح يزرع الارض ويستفيد منها . . اما الملاك فتمنح لهم سندات تقسيط على سنوات طويلة وتعطى لهم فوائدها لكن الارض اولا واخيرا لمن يفلحها . .

اما العمال فقد ارتفعت أجورهم واصبحوا يتمتعون بالتأمين الصحى والتأمين الاجتماعي وامبحوا اعضاء في مجلس الادارة . . وفي المجالس الشعبية والحقيقة أن حياة العامل المصرى تغييرا جذريا في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال الثورة .

ولقد الغت الثورة النظام الملكى واحلت مكانه النظام الجمهورى وقد منحت المواطن حقه الانتخابى وحقه فى أن يرشح نفسه حتى لمنصب رئيس الجمهورية وأنا نفسى كمواطن عادى رشحت نفسى رئيسا الجمهورية فى الانتخابات الاخيرة.

وذلك من منطلق أن كل مواطن يستطيع أن يرشح نفسه ليس منافسه لمبارك في حد ذاته . . فالثورة حققت وانجزت الكثير . .

وهنا لابد أن تكون لنا وقفة . . : هل الثورة حققت كل المبادىء ؟ ؟ ؟ ابدا . . .

أولا: من ناحية الديمقراطية ..

الديمقراطية لا يزال امامها شوطا طويلا جدا ولابد من استكمال الشكل الديمقراطى والتطبيق على ارض مصر . . لابد أن تستكمل هذا البند أذن الثورة اليوم لابد أن تستمر ليس فى شكل ثورى ولكن فى شكل انتفاضة . . .

ربما لأن كلمة «ثورة» اصبحت ثقيلة على النفس بعض الشيء ومثار مخاوف للناس . . لا داعى لكلمة «الثورة» لنقل انتفاضة من أجل تحقيق الديمقراطية . .

انتفاضة لتعديل قوانين الانتخاب . . وتعديل قانون الاحزاب لقيام احزاب جديدة . . هذا منتهى الديمقراطية . .

اما من ناحية التطور الاقتصادى والاجتماعى فى تحقيق حقوق الانسان وتطبيقاته فلقد انجزت الثورة فى ذلك الكثير . . لكن لايزال مد ك نقصا كبيرا فى حقوق الانسان المصرى

فالحقيقة أن حقوق الانسان المصرى لم تتحقق بالكامل وربما لم تتجاوز الـ ٢٠٪ أو حتى ٣٠٪ على أكثر تقدير . .

ازمة السكن تفاقمت إلى اقصى حد . اذا اراد المصرى أن يجرى عملية جراحية في مستشفى حكومية فريما تنتهى حياته قبل اجراء العملية . . فلابد أن تستمر الانتفاضية حتى تتحقق حقوق الانسان

اما بالنسبة للتخطيط: فالثورة هي التي ادخلت نظام التخطيط في مصر منذ العدوان الثلاثي ١٩٥٦ وتم إنشاء لجنة للتخطيط ثم مجلس اعلى للتخطيط. . ولكن هل هذا تخطيط حقيقي شمل كل الموضوعات وكل الافراد .. ام لايزال معلقا بين السماء والارض ولم يحقق الكثير . .

بالتاكيد هناك مآخذ كثيرة على ما يحرى من حيث الاسلوب العلمى للتخطيط من حيث التكنولوچيا . . هل حققنا التكنولوچيا الحديثة وادخلناها في كل المجالات بالطبع لا . . وما يجرى لا يعدو أن يكون بدايات لكننا لم نصل للنهائيات فنحن لا بزال أمامنا الشوط طويلا .

فمبادىء الثورة معظمها قد تم تنفيذه بنسب كبيرة فى بعض المجالات والبعض الآخر لم ينجز على الوجه الاكمل . . ؟ ؟

فانا اقول ان الثورة موجودة ولكنى لا اطلق عليها «ثورة» ولكن يمكن ان اطلق عليها «تغيير» وقد اسميها من باب الحماس «الانتفاضة» . . والثورة صاحبة رسالة فى تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان والاسلوب العلمى والتخطيط والسلام والمحبة بين الناس والتعاون العالمى . كل هذه المبررات لاستمرار فكرة التغيير والثورة هى التغيير .

فالثورة لم تنتهى ولن تنتهى إلا بعد أن نصل بالتغييرات الجذرية إلى ما يحقق اهداف الثورة . .

- \* استاد ابو الغضل الجيزاوى . . لماذا رشحت نفسك رئيسا للجمهورية . . هل اعترضنا على سياسة مبارك ام تأييدا على ان هناك ديمقراطية . . .
- \*\* انا لكى ارشح نفسى رئيسا للجمهورية لابد ان يكون لدى الامكانيات المتاحة لذلك لابد ان يكون لى حزب يمهد لترشيحى رئيسا للجمهورية . . وبدون ذلك فان المسألة لا تعدو ان تكون تهريج . . والحقيقة ان المعارضة كلها حين تدخل الانتخابات المحلية وهى تعلم مسبقا إنها ليست لديها اعضاء وليس لها مندوبين داخل اللجان وليس للمندوبين وعى سياسى فان المسألة تكون «تهريج» .

انا رشحت نفسى رئيسا للجمهورية من منطلق ان كل مواطن يستطيع ان يرشح نفسه . . وانا رشحت نفسى بسبب قانونى . . فاجراءات ترشيح مبارك هى اجراءات باطلة فى جزئية بسيطة حيث ان الدستور يحدد بدء الاجراءات الخاصة بترشيح رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدته بستين يوما

فلنفرض أن مدته سوف تنتهى فى ٣١ مايو . . فيجب حينئذ أن تبدأ الاجراءات من أول أبريل ولكن ما يحدث عملا هو أنها تبدأ قبل بخمسة أو ستة شهور ضاربين بالدستور واحترام مبدأ حماية الدستور عرض الحائط . .

فلكى اواجه هذا الخطأ الدستورى ولكى اطعن في الاجراءات لابد أن تكون لى مصلحة ولكى يكون لى مصلحة لابد أن ارشح نفسى ضد رئيس الجمهورية . .

والحقيقة إننى مع مبارك ٩٩٪ لأنه يسين على خط التغيير المستمر والتقدم باسلوب علمى وتخطيط متقدم وانجازات ملموسة . . ولكنى اختلف مع مبارك فى الشق الديمقراطى . مبارك لا يؤمن بالديمقراطية . . وإنا قلت فى مرافعاتى فى مجلس الدولة وللاسف الشديد فأن الديمقراطية هى مفتاح كل الامور .

- لكن هناك مساحة من الحرية . . حرية المتحافة . . هل كانت حرية المتحافة منجودة مثلا في عهد عبد الناصر . . ؟
- \*\* انا كلامى محدد كرجل قانون . . حرية الصحافة شيء وحرية الانتخابات وترشيح شيء آخر . . ولهذا فانني اتسامل . .

هل الانتخابات لها ضمانات تتعلق بحريتها . . وإلى انه ليست هناك ضمانات على الاطلاق . . إننى اطلق على الانتخابات في مصر لفظ خارج وهي إنها ودعارة سياسية . . ؟ ؟ لانها كلها فوضى . .

أما الشق الثانى وهو الاحزاب فلابد أن نطرح لها سؤالا : هل الاحزاب المرجودة ذات تطبيق ديمقراطى ؟ ؟ لا . . لأن النظام يرفض أى ضمانه . . إنهم يرفضون حتى الانتخابات بالبطاقة الشخصية أو العائلية وحتى الانتخابات سرية وليست علنية . .

وقد حدث في انتخابات الجيزة قالوا لي : إذا ما كنتش حتمشي حنقطع رقبتك . . ؟

- \* ربما كان هذا تصرفا فرديا من احد القائمين على الانتخابات ؟ ؟
- \*\* بل تصرف جماعى بدليل اننى حين اطعن فى الانتخابات اجد أن كل الطعون الأخرى الاخطاء فيها واحدة . .
- استاذ ابو الفضل الميزارى . اليس غريبا ان تكون في بداية الثورة ضد الديمقراطية ثم ينقلب عليك الحال نصيرا لها . .

\*\* هناك فرق بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية . . ولهذا كنت كثيراً ما اندهش من الدكتور محمد عصفور وهو استاذى فى القانون الدستورى والعام فقد كان كثيراً ما يتهمنا باننا دكتوريين وفاشيين . . ؟ ؟

ربما لأنه اعتقل وضرب ايام الثورة فكانت هذه المرارة أنا أيضا اعتقلت وسحنت وخسرت نصف ثروتى . . واضطررت إلى بيع نصف اصلاكى التى ورثتها . .

هذا فضلا على أن مكتبى للمحاماة تعرض لاضرار جسيمة نتيجة إننى اعتقلت ثلاث مرات لقد اعتقلت فى حكم السادات على أساس قانون القيم خمس سنوات فى جبل الطور كانوا يلقوا بنا من فوق جبل لكى ياكلنى السمك ا!

# \* وما هو سبب اعتقالك في عهد السادات ؟

\*\* لقد تكون راى عام ضد أنور السادات فى أيامه الاخيرة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد على أساس أنه تساهل فى حق البلد وكان بأمكانه ومقدوره أن يحصل على مكاسب أكثر . أنا لست ضد اتفاقية كامب ديفيد فى حد ذاتها . . لأننا كنا فى موقف حرج أثناء الحرب . وهذا ما قلته أمام المدعى العام الاشتراكى والحقيقة أن أنور السادات دخل المعركة وكسبها فى جولتها الاولى ثم خسر بعد ذلك وقد حوصر الجيش الثالث وكان على وشك الهزيمة . . فكان من المكن أن يدخل اليهود القاهرة بعد نصر أكتوبر ١٩٧٣ . .

فماذا كان فى مقدور انور السادات ان يفعله فى ظل هذه الظروف الصعبة ؟ ؟ ؟ كان عليه ان يدعو إلى هدنه عسكرية ليسحب قواته وإلا تبقى فضيحة . . فكان لابد عليه ان يستغيث بأمريكا وهذا هو الحل الوحيد لانه عادى الاتحاد السوفيتى . . ولذلك فكان من المستحيل ان يساعده الاتحاد السوفيتى فالوحيد الذى كان يمكن ان يضغط على أمريكا هو اسرائيل . . فقال انور السادات

لأمريكا : الحقينى . . وجاء كيسينجر فقال له انور السادات : اللى انت عاوزه اعمله سلم له . . ونتيجة هذا التسليم وضع له شروط وقيود في كامب ديفيد فانور السادات من حيث المبدا كان لابد له ان يسلك هذا الطريق . . فكان لابد ان تكون هناك هدنة ولكن استمراره في هذا الوضع الاستسلامي بعد ذلك وضعه في موضع من خان بلده . . وضعف امام العدو . .

وإنا لم أدخل في قلب أنور السادات حتى يمكننى أن أقول أنه «باع البلا» فريما كان سيعدل من موقفه بعد ذلك . . فأنا لست ضد كامب ديفيد من نا حية إنها هدنة عسكرية . . ولابد من إنقاذ الجيش المصرى ولكن بعد ذلك في المستقبل اختلف الامر تماما ولذلك فقد تكون رأى عام مضاد ضد أنور السادات وضد كامب ديفيد فقد اعتبر ذلك تسليما لاسرائيل بكل طلباتها ومخططاتها . .

وكان لابد للسادات أن يقابل كل ذلك برحابة صدر ويتبادل الرأى والحوار المتبادل ولكن أنور السادات لم يكن فقد قبض واعتقل السياسيين المعرضيين له فى الراى واعتقد فى نفسه أنه ملهم من السماء وأن الله ينزل عليه الوحى . .

وبدأ يجلس على «الكنبة» مثل الشيخ محمد متولى الشعراوى ويفيتى فتوى دينية فبدأ الشعب يأخذ موقف مضاد منه . .

فلقد أجمع السياسيين في مصر على أن هذا الرجل إنتهى . ولابد من الخلاص منه . .

وانا لم اكن استطيع أن اساهم في أي مؤامرة ضد السادات . . ولكني كنت استطيع أن أعارض بقلمي ولساني . .

فكنت اعبد من خلال حزب العمل بكلمة المكتوبة أو المسموعة ضد تصرفات وقرارات وأفعال السادات . . فتم اعتقالي . .

- \* ومن قتل أنور السادات ؟
- \*\* أنور السادات هو الذي قتل نفسه . . ! لقد بدأ أنور السادات يتحدى كل التيارات السياسية بعد كامب ديفيد ثم دخلنا جميعا السجن بل تقول على البعض في خطبه السياسية وقال على الشيخ المحلاوى : أهو مرمى زى الكلب في السجن . . وأيضا قال لمتهم كلهم في زكيبه ورمتهم في المعتقل . . !

ولماذا التجبر على الخلق ؟ لقد اخطأ أنور السادات في اندفاعه للشر وعدم احترامه للاخرين . . فهو الذي قتل نفسه . . !

اما بالنسبة للقتل المباشر لأنور السادات على ايدى خالدالاسلامبولى . . فكان والده قد اعتقل وكذلك اخيه وخالد نفسه كان فى حالة نفسية سيئة وكان لابد ان ينتقم ولقد تحقق له ذلك فى العرض العسكرى . . . !

- \* استاذ ابو الفضل الجيزاوى . . بعد تجربتك السياسية والعسكرية . . ما هى الحكمة التى تؤمن بها ؟ ؟ ؟
- \*\* الحكمة التى اؤمن بها أن هذا العالم الذى نعيش فيه عالم صغير . . مجتمع صغير . . وإن مكان الانسان فى هذا المجتمع الصغير هو المجتمع العالمى كله ويجب أن تتقارب مفاهيمنا وأفكارنا وثقافتنا مع المجتمع العالمى حتى نستطيع أن نتعايش معه . .

كما يجب أن ننظم مجتمعنا بحيث لا يتعارض مع الدين الاسلامي ومن هذا المنطق فأن كل الاصول للدين الاسلامي موجوده في كل القواعد الوضعية الدولية لذلك يجب أن ندعو للسلام والمحبة وإلى تأكيد حقوق الانسان والديمقراطية . .

وللاسف الشديد فأن الفكر السلفى أو الرجعى ضد كل هذا وهو السبب الرئيسي في الردة وما نعانية من مشاكل . .

وللاسف الشديد ايضا فأن الرئيس مبارك يقف موقفا مترددا في مواجهة هذه القوى السلفية الرجعية الموجودة في مصر ووجود فراغ سياسي كبير كما أن الاحزاب السياسية الموجودة في مصر فشلت في ما يمثلها ومصدقيتها . وفقدت ثقة الناس فيها . .

لأن كل قيادات هذه الاحزاب قد عفا عليها الزمن وتسير بخلفية سلفية متخلفة كما أن قانون الاحزاب يمنع قيام احزاب جديدة وقد نتج عن كل هذا أن الذي يمليء الفراغ السياسي الموجود الأن هو التيارات السلفية . . لأن كل الناس على الفطرة يميلون إلى الدين ولذلك فأنهم يستغلون شعارات : الحل الاسلامي والتيار الاسلامي التيار الديني بصفة عامة لاثارة الناس . ولكن الحقيقة أن هذا التيار يجمد أفكار الناس ويعيقهم عن التطور والتقدم فعلينا أن نقوم بانتفاضه مصرية ليست الناس ويعيقهم عن التطور والتقدم فعلينا أن نقوم بانتفاضه المصرية ليست باستعمال الحجارة والعصبي ولا بالاسلوب غير الشرعي ولكن الانتفاضة المصرية يجب أن تكون في الحدود الشرعية . . وحدود القانون وحدود التعامل مع النظام القائم كما يجب أن نوسع بين هامش التعامل مع النظام وبين مبارك بحيث يؤمن بهذه الافكار وهو في الحقيقة اشد ايمانا بها ولكن حركته بطيئه أن نعطي له تأمينا لكي ينجز ويتحقق ما وصل اليه العالم المتقدم في كل المجالات .

## مجدی حسنین :

- الملك طلب نقل محطة الاذاعة في لوريات لافساد اذاعة بيان
   الثورة!!
- \* ضربت رجال الاذاعة في أبو زعبل الموالين للملك بالشلوت من أجل اذاعة بيان الثورة! .
- \* اتصل بى عبد الناصر بالتليفون يرجونى العمل معة فقلت له : لا واغلقت السكة في وجهة !!.
- \* ضربت عبدالمكيم عامر بالصينية في صدره فوقع في أزمة محمد نجيب!
- \* اقل عقوبة كان يستحقها محمد نجيب ٣٠ عاما لأنه خرج على أمر الجماعة
- \* الاخواني الكبير حسن العشماوي تم تهريبه بجواز سفر مزور بأمر عبد الناصر!!
- \* تصالحت مع على صبرى الد اعدائى مؤقتا لنقف سويا ضد أنور السادات!
- \* البرامكة تكتلوا ضدى . . البغدادى وعلى صبرى وسيد مرعى!!
- اعدت عساكر زكريا محيى الدين إلى اماكنهم قبل اخلاء
   منازل حى الفوالة !
- \* عبد الناصر قال لزكريا والبغدادى : كفاية اللي عملتوه في مجدى حسنين . . . اسيبه عليكم ! !
- \* السادات قال لى : لم احزن على عبد النامبر ولو نصف دقيقة !!

كان منزل مجدى حسنين ٣٨ شارع منصور بباب اللوق هو ملتقى الضباط الاحرار وكان مجدى حسنين مناط ثقة لعبد الناصر وزملائه فكان أمينا اصندوق الضباط الاحرار وأمينا على أخطر اسرارهم.

وبعد الثورة عين عضوا في لجنة جرد القصور الملكية ثم مديرا لمكتب محمد نجيب وساهم في مشروعاته «مشروع الشجره ، ومعونة الشتاء وقطار الرحمة» . واصبح من رأيه الان أن أقل عقوبة حصل عليها محمد نجيب هي تحديد اقامته ٣٠ عاماً في معتقل المرج لأنه انشق على الجماعة !

وفى عام ١٩٥٣ عين مجدى حسنين مديرا لمشروع مديرية التحرير لاستصلاح الاف فدان فى الارض الصحراوية وقد وجهت إلى هذا المشروع عدة انتقادات منها :أنه دفن للذهب فى الرمال وأنه بالوعة فى الرمال المتحركة على حد تعبير سيد مرعى . ! وأن الشجرة تتكلف مائة جنية فى مديرية التحرير والبطيخة خمسة جنيهات . !

ولقد وجه مجلس الامة – فى أعنف جلساته – برئاسة عبد الطيف البغدادى تهمة الرشوة لثلاثة من نوابه هم أحمد شفيق أبو عوف ومحمود القاضى واسماعيل نجم وكان الراشى هو مجدى حسنين وطالب بعض الاعضاء بفصلهم جميعا من المجلس وابعاد مجدى حسنين من مديرية التحرير.

واذا كان مجدى حسنين يعتبر على صبرى من الد اعدائه – على حد تعبيره – فإنه قد تصالح معه مؤقتا ضد أنور السادات . . ولهذا حددت إقامة مجدى حسنين بامر المدعى العام الاشتراكي في مايو ١٩٧١ .

ويكشف مجدى حسنين سرا يذاع لاول مرة وهو أن على صبرى اراد أن يعيد التنظيمات السرية بعد خروجه من السجن تنفيذا للاحكام الصادرة في قضية مراكزالقوى عام ١٩٧١

وإذا كان مجدى حسنين قد أنضم قبل الثورة للاخوان المسلمين ودربهم على السلاح فإنه يفجر اليوم رأيا ناسفا سيلقب الامور رأسا على عقب بالنسبة للاخوان بتأكيده على أن الاخوانى الكبير حسن العشماوى قد تم تهريبه بجواز سفر مزور بأمر عبد الناصر لعلاقته الطبيه به!!.

\* استاذ مجدى حسنين . . اعطى كريم ثابت مستشار الملك فاروق تعليماته ليلة الثورة حين علم بقيامها بتعطيل واغلاق المحطة الاذاعية بابو زعبل والتى بدونها يصبح الارسال الاذاعى كأن لم يكن ولا تستطيع الثورة القاء بينها إلى الشعب .كيف عملت بتعطيل المحطة ؟! وكيف اعدت تركيبها من جديد واصلاحها رغم وجود بعض مهندسي الاذاعة الموالين للملك ؟!

\*\* كنت أجلس على الرصيف فى قشلاقات العباسية وفجأة جانى خاطر غريب وقلت لنفسى: حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود قريبا من محطة أبو زعبل وفى ثانية يمكن أن يستولى عليها فورا ويفسد إذاعة بيان الثورة!!

ولم انتظر لحظة واحدة استقليت سيارتي ومعى السائق وكان معى سلاحا واتجهت نحو الخليفة المأمون حيث كان يقف جمال عبد الناصر أمام مقبرته الان!!
. . وكان معه عبد الحكيم عامر وقلت لهما:

انتوا عملتوا حاجة في أبو زعبل؟! . . قالوا : لا . . فقلت لهم : سأذهب إلى هناك فورا فقالوا لي :

اذهب الثروت عكاشة واطلب منه «تروب» ليكون معك في مهمتك وعلى الفور قابلت شروت عكاشة واستجاب وطلب من محمد على الذي اصبح فيما بعد محافظا للدقهلية التجهيز للخروج إلى أبو زعبل . . وقلت اسبقهم إلى هناك حتى يتم تجهيز (التروب) . . كان الظلام الدامس يلف الطريق الكثيف بالاشجار . . وما أن وصلت حتى وجدت حجرة أرضية مضيئة في المبنى فاتجهت اليها وطرقت الباب فلم يرد أحد ففكرت أن أكسر الباب . . ولكن فتحوا الباب فوجدت شخصين فدخلت وقلت لا حدهما : مين أنت . . ؟ !

فقال لى: أنا المهندس الجارحى القشالان كبير المهندسين بالمحطة . وكنت قد لاحظت أن لمبات المحطة قد تم فكها فقد كان كريم ثابت قد اتصل بهم فى التليفون الساعة الثانية عشرة وأمر بفك المحطة وهذا ما اعترف به كبير المهندسين وكانوا فى انتظار رجال المباحث الموالين للملك لنقل محطة الاذاعة فى لوريان . .!!

فقلت له: لقد استيلامنا تم على البلد وانتهى كل شيء! . . الساعة الثالثة الان . . امامك فرصة حتى السادسة صباحا لتسليم المحطة جاهزة للتشغيل والا سأضريك بالرصاص . . . .

فقال: يا فندم قلت له: كلنا وطنيين ولا نبغى إلا مصلحة مصر . . فقام على الفور وبدأ في اصلاح المحطة واعادتها إلى حالتها الطبيعية واستمعت إلى برنامج «التمارين الرياضية» في الاذاعة ولكن فجأة انقطع التيار الكهربائي نتيجة مكالمة تليفونية من مرتضى المراغى وزير الداخلية إلى محطة الاسماعيلية أمر فيها بقطع التيار الكهربائي! فاسرعت إلى هناك فوجدت شخصا يجلس خارج المبنى فضربته بالشلوت ضربة قوية قاصدا حركة استعراضية في البداية لاشاعة الخوف في قلوبهم ثم دخلت المبنى فوجدت شخصا جالسا يتحدث في التليفون فأمسكت رأسه ووضعت الطبنجة على اذنه وقلت له: سأقتلك أن لم تدور الماكينة بسرعة ويعود التيار الكهربائي واستجاب على الفور ودارت المحطة . . والطريف إنني اعتذرت لهم بعد ذلك وشربنا الشاى سويا . . وجلست حتى الساعة الثامنة لاستمع واطمئن إلى اذاعة بيان الثورة ثلاث مرات .

\* استاذ مجدى حسنين . . قيل أن عبد الناصر منحك مديرية التحرير لأنك وقفت بجواره في أزمة مارس وأزمة سلاح الفرسان . . فهل هذا صحيحا ؟ ؟

\*\* لا . . أنا وقفت بجواره وقتها لأن القوى المعادية للثورة كانت تحول استقاطها . . وكان سلاح السوارى - ضباط ، أولاد باشوات . . يطالبون بالحرية والديمقراطية . . . واريد

أن تدلني على ثورة واحدة في العالم طبقت الديمقراطية بعد الثورة ؟ ؟ لابد أن تستغرق وقتا طويلا حتى يتم ذلك وما حدث ايامها كانت تآمرا بكل معانى الكلمة . . اتذكر أن جمال عبد النامير كان اتصل بي بعد منتصف الليل وقال لي : سوف احضر لك صباحا يامجدي لافطر معك . . وخلال الافطار لم ينبس بكلمة واحدة . . ونزلنا وفي العربية فوجئت بعبد الناصر يطلعني على خطاب محمد نجيب والذى يطلب فيه الاستقالة لعدم التفاهم ويسالني : ما رأيك قلت : ولا حاجة . . عايز يستقيل . . يستقيل . . ثم توجهت إلى مجلس الثورة وطلب صلاح سالم باستقالتنا فاختلفت معه . وفوجئنا جميعا بضباط السوارى في حالة هياج . . وحدث هرج ومرج . . ولكننى تصرفت معهم التصرف اللازم في مثل هذه الاحوال وطردتهم وكانوا ثائرين جدا ويطلبون مقابلة جمال عبد الناصر . . وحدث تشابك بالايدى وذهب إليهم جمال عبد الناصر وحدث نقاش طويل وجدل كثير فكان موقفي أن دخلت على مجلس الثورة وقلت لهم : إذا لم تتخذوا قرارا فالتصرف سوف يكون لنا . . لابد أن يقبض على الضباط الذين احدثوا هذه الاضطرابات . . وبعد أن اعطينا اكثر من مهلة للسوارى دون جدوى . . قلت لهم : سوف ندخل سلاح السوارى فهاج عبد الحكيم عامر وقال لى : أنا لااقبل هذا . . نحن لانريد حربا اهلية . . فقلت له : مادمت لاتريد أن تتحرك وتصدر قرارا حاسما فنحن لانترك المسائل تجرى بهذا الشكل المخيف . . ولاتنسى اننا جيشا .

فقال لي عبد الحكيم عامر: لا . . انا ح انتحر . .

وقام على الفور إلى مكتبه وفتح الدرج لاخراج المسدس فقمت لامنعه فحاول ضابط البوليس الحربى اسمه ربيع عبد الغنى أن يحول بينى وبين المشير فضربته بالبوكس ثم جاء المشير يفتح الدرج فضربته بالصينية فى صدره فوقع ثم اغلقت الدرج واخذت المفتاح فى جيبى وذهبت لعبد الناصر لاقول له : اطمئن . .

ثم جاء عبد الحكيم وصلاح سالم وجلسوا يتحدثون مع عبد الناصر فى كلام فارغ والازمة لاتزال قائمة . . فحاولت من جانبى أن اتخذ موقفا ايجابيا بالذهاب إلى سلاح الفرسان والتحدث إلى الضباط ولكنهم لم يقبلوا الحديث معى وكان



مجدى حسنين في بداية الثورة عندما كان مديرا لمكتب محمد نجيب . . . الآن من رأيه إن اقل عقوبة يستحقها محمد نجيب ٣٠ عاما لأنه خرج على أمر الجماعة! .

يفصلنا اسلاكا شائكة فلم استطع الدخول إليهم . . وجلست ابكى ماذا يحدث ؟ ؟ ثم عاودت التدخل مرة ثانية على طريقة اولاد البلد بعيدا عن السياسة والثورة .

فقلت لهم: عندكم اكل ياولاد الد . . . امال عاملين ولاد باشوات . . وقالوا لى : عندنا اكل وجلسنا ناكل مع بعض ونشرب الشاى فقد كنا زملاء قلوينا على بعض مهما كانت الظروف .

\* أستاذ مجدى حسنين . . كنت مديرا لمكتب محمد نجيب . . لكنك اول شخص انقلبت عليه لصالح عبد الناصر . . هل من رأيك أن محمد نجيب يستحق أن يعتقل ٣٠ عاما في المرج ؟ ؟

\*\* اقل عقوبة يستحقها محمد نجيب . . " السبب أنه كان واحدا من المجموعة ثم خرج عليها وانضم للاخرين . . اذن يجب أن يحاكم . . حافظنا عليه باعتباره رجلا كبيرا لكن ممل يمكن أن يخرج علينا دون أن نحاكمه . . هذا مستحيلا . . .

ويجب أن تعرف أن محمد نجيب لم تكن لديه شعبية وأنا الذي صنعت له هذه الشعبية الجارفة التي حظى بها بعد الثورة . . فمحمد نجيب كان يأتى إلى مجلس القيادة في الثامنة صباحا فقلت له لاتأتى قبل الحادية عشر واتفقت مع وسائل الاعلام لتسليط الاضواء عليه ونصحته بأن يقبل الاطفال ويحملهم ويحنر عليهم لتكون له شعبية بين الناس . . أنا الذي انشئت كل المشروعات التي حققت الشعبية الجارفة لمحمد نجيب منها : مشروع الشجرة ومعونة الشتاء وقطار الرحمة ثم اخيرا مديرية التحرير التي افتتحها عام ١٩٥٣ فلما خرج علينا بعد كل هذا كانت اقل عقوبة يستحقها هو ماحدث له لأنه لو نجحت لعبة محمد نجيب لانهي الثورة . .

\* أستاذ مجدى حسنين . . رشاد مهنا حضر إلى منزلك في باب اللوق قبل الثورة بناء على طلب عبد الناصر وزملائه . . في محاولة لاقناعه بالانضمام للثورة . . . ماذا حدث في هذا الاجتماع . . ومارأيك في رشاد مهنا وماحدث له بعد ذلك ؟ ؟

\*\* رشاد مهنا شجاع ونظيف ولكن الانسان إذا عمل بالسياسة فلابد أن يتحمل مسئوليتها وقد كان رشاد مهنا قمة في الرجولة فتحمل نتيجة الخطأ بشجاعة.

رشاد مهنا جاء إلى منزلى من اجل أن نضمه للضباط الاحرار وحاولنا أن نقعه بالانضمام إلينا ولكن الرجل لم يقل: لا . ولكنه قال اتركونى بعض الوقت . ولكن حدث تطورات خطيرة بعد ذلك ترك على اثرها رشاد مهنا القاهرة إلى العريش فقد كان وقتها اركان حرب قسم القاهرة وهو من اخطر المناصب العسكرية على الاطلاق . . يكنى أنه لم يبلغ عنا . . كان يمكنه أن يقول لنا اجتمعت مع فلان وفلان ويقبض علينا لكنه كان رجلا بمعنى الكلمة وسمعته طيبة وشريف ونظيف ولم نسمع عنه إلا كل خير .

\* أستاذ مجدى حسنين . . الاخوان اتهموا باحراز اسلحة عام ١٩٥٤ ضبطت في عزبة مباشر بالشرقية في جراج منزل حسن العشماوي . . وهي نفس الاسلحة التي سبق وإن نقلت أيام حريق القاهرة بأمر من عبد الناصر مخافة ضبطها لديك . . هل يتصور أنك تدرب الاخوان على حمل السلاح ثم لاتقول كلمتك بأن السلاح الذي ضبط عام ١٩٥٤ هو الذي كان في منزلك وتم تهريبه بأمر عبد الناصر . . هل تعرف أن هذا هو الدليل الوحيد لانقاذ رقاب الاخوان عام ١٩٥٤ . . هل تعرف أن حسن العشماوي ظل منفيا في الجبال وجها لوجه مع الذئاب إلى أن استطاع الهرب خارج مصر ومات في المنفي . .

\*\* للحق والتاريخ أن كان لدى مخزن كبير ملى، بالاسلحة والذخيرة ومركز لتوزيع الاسلحة على الفدائيين . وقد تم التوزيع على جميع الاتجاهات الوطنية وقتها . ومنهم حسن العشماوى والاخوان المسلمين . وأيضا بعث لى فؤاد سراج

الدين يطلب سلاحا وقد ارسلته له وكان وقتها يشغل منصب وزير الداخلية . . وكانت هدفنا جميعا مقاومة الاحتلال الانجليزى الجاثم على ارض مصر . لكن للحقيقة والتاريخ أيضا فأنا لست لدى تحديد للسلاح الذى سلمته لحسن العشماوى ومدى كميته وكذلك لتنوع مصادر توزيع السلاح أما بخصوص مسألة هرب حسن العشماوى فأنا اقول ذلك بمنتهى الصراحة أن حسن العشماوى هرب بجواز سفر مزور بعلم وامر عبد الناصر . .

- \* هل هذا معقول . . حسن العشماوى هرب بأمر عبد الناصر بجواز سفر مزور . ، أن ذلك يقلب الامور رأسا على عقب . . أن مذكرات حسن العشماوى كلها تنور حول معاناته في الهروب والظلم والاجحاف الذي تعرض له ؟
- \*\* إننى اؤكد لك ذلك عبد الناصر هرب حسن العشماوى لأنه كان يحبه . . وهرب غيره من الاخوان فنحن كعادتنا ليس لدينا استمراء لاراقة الدماء أو حبا في المتل .
- \* ولماذا أذن اعدمتم الاخوان عام ١٩٥٤ عبد القادر عوده وزملائه ثم سيد قطب وزملائه عام ١٩٦٥ ؟؟
- \*\* احنا قلنا لهم ياجماعة . . احنا جيش لن تستطيعوا أن تتغلبوا علينا مهما حاولتم . . . فأنتم لاتزال اعدادكم صغيرة . . فلم ينتصحوا لدرجة أننى نصحتهم بأن يعتصموا في المساجد تعبيرا عن احتياجهم بموقف معين دون اللجوء إلى العنف . . لكن دون جدوى . . !
- \* الاخران يقولون أن هناك اتفاقا مسبقا بين الضباط الاحرار فلما قامت الثورة تنكرت للاخوان ؟؟!!
- \*\* فرضت هذا بعد ذلك كان يجب أن نتعامل في حب ومودة وأخوة لأننا لسنا خونة بل وطنيين في المقام الأول وكان لايزال امامنا الاحتلال الانجليزي . .

الاخوان المسلمين للاسف لم يمهلونا . . لم يمنحونا الفرصة كان يمكن أن يتركونا في حالنا ويقولوا لنا : شد حيلكم يارجاله !! الشيخ حسن البنا كان يقول ذلك وازكد لو أن الشيخ حسن البنا كان لايزال موجودا على قيد الحياة في يوليو ١٩٥٧ لكان من المؤكد اشتراكه وتعاونه معنا في الثورة فهو ولاشك كان رجلا متفتحا عميقا في فكره . . قمة في الثورة . . على العكس من حسن الهضيبي لأن الملك هو الذي عين حسن الهضيبي ومن ثم كان ولائه للملك وقد كان ضدنا . . ولاأعرف لذلك سببا . هل نحن كنا ضد مصر ؟ ؟

بالعكس كنا بصدد حركة وطنية كبيرة شاملة تجمع بين كل العناصر الوطنية في البلد . . نحن وقفنا كتنظيم مع الوفد والاخوان في انتخابات عام ١٩٥١ . . كنا مع الوفد والاخوان وكان يهمنا بالتأكيد أن ينجحوا وكنا نساعدهم ذهبت وساعدت خالى كمال باشا على رئيس لجنة الوفد بالقليوبية وساعدنا أيضا الاخوان لكن للاسف الاخوان لم ينجح منهم سوى مرشحا واحدا فقط . . وهذا معناه بالضرورة هم لم يكن لهم ثقلا في الارياف وموقفهم من الثورة هو الذي وضعهم في موقف يحسدون عليه . . فالوفد كان موجودا معهم في الساحة السياسية هل حدث أن تدخلنا لضرر الوفد . . لأن قيادته لم تفعل شيئا ضدنا . . بالعكس تركونا على الاقل سنة واثنين حتى نستطيع أن نحقق مانصبو إليه . .

وما حدث من الاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الاسلامية ومايحدث الآن من حروب طاحنة بين الدول الاسلامية مثل المعراق وايران جعلنى افكر في احوال لمين.

ولقد اهتديت مؤخرا بعد طول تفكير إلى نظرية فى الاسلام جديدة فنحن لانصلح أن نحمل الرسالة كمسلمين وإذا رأيت المسلمين فى العالم الآن ستجد أنهم لم يرتقوا إلى مستوى الخسارة المتكاملة . . انظر إلى الحروب الدائرة الآن بين المسلمين بعيدة كل البعد عن عنفها وتخطيطها عن الحضارة الانسانية . . ولابد أن يأتى بشر أخرين ليتقدموا بالاسلام فقد بعث الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

إن ارى الروس منذ عام ١٩٥٦ . . لاتستطيع أن تقول خرشوف أو جوربتشوف . . ولكن هو الله المعين لهم . . الروس لم ينكروا الله . . ولا ضد الله ولا مع الله . . ولكن هم على الهامش أنهم بمثابة بطارية قابلة للشحن والاسلام هو المنقذ . . أننا لانستطيع أن تتقدم ولكن لابد لنا أنه من قوة لديها العلم تنضم إلينا ولهذا اقول اللهم انصر الاسلام وليس بنا ولكن بروسيا . . . ! !

\* أستاذ مجدى حسنين . . في بداية الثورة كان ينتظر لك منصبا كبيرا باعتبارك امين صندوق الضباط الاحرار ومخاطرا بانعقاد اجتماعاتهم في منزلك ولكن عينت عضوا في لجنة جرد القصور . . هل كان ذلك بايعاز من صلاح سالم لأنك اعترضت على أن يكون هو واخيه جمال سالم في تنظيم الضجاط الاحرار بدعوى أنه لايجوز أن يكون هناك شقيقين في التنظيم ؟ ؟

\*\* وكيف عرفت ذلك . أن هذه هى الحقيقة فعلا فأنا اعترف بأن السبب في ذلك هو صلاح سالم لأننى اعترضت على وجوده واخيه جمال سالم معا في تنظيم الضباط الاحرار وواجهت الجميع بذلك في منزلي وقلت : لاينبغي أن يكون هناك شقيقين في التنظيم ومن هنا تدخل لتعييني في لجنة جرد القصور الملكية ولا اخفى عليك فلقد شعرت بالاهانة الشديدة . . هل وصل بي الحال أن اجرد مجوهرات القصور الملكية بعد أن كنت امين صندوق الضباط الاحرار . . الم يشفع لي دوري قبل الثورة في أن اكون بعدها في موقع اخدم به مصر وجاهرت برأيي هذا اللجميع وأولهم جمال عبد الناصر وقلت له : هذه اهانة لااقبلها . . إن رجل سياسي في المقام الأول فكان رده : اصبر يامجدي ؟ ؟

ولم استطع الصبر مطلقا على هذه المهانة فتركت اللجنة وقلت لعبد الناصر أنا لن احضر الاسبوع القادم . .

\* أستاذ مجدى حسنين . . باعتبارك كنت عضوا في لجنة جرد القصور اللكية . . أين ذهبت مجوهرات اسرة محمد على ؟ ؟

\*\* كان هناك مجوهرات كثيرة جدا في قصر القبة ولقد اكتشفنا سردابا تحت الأرض كان الملك يخفى فيه مجوهراته الشينة ويضعها مرتبة منظمة في صناديق متراصة بجوار بعضها ويبدو أنه كان يستعد لتهريبها وشحنها وقد تساطت في نفسى . . كان الملك يستشعر أن الثورة عليه أتبة لامحالة ؟ ؟ ! !

وتسائنى أين ذهبت هذه المجوهرات ؟ فأقول لك أننى اشك كثيرا فى عملية سرقة المجوهرات وأن الامر لايبدو أن يكون " تشنيع " على الثورة وافتراء عليها . . فالثورة كانت من احدى مميزاتها الطهارة الثورية . . حدد لى شخصا اصبح غنيا في ثورتنا هذه ؟

\* عفوا . . قيل أنك أنت من اغنى اغنياء مصر ؟ . . هل تذكر حين ذكرت

الصحف أنك تبرعت للمجهود الحربى بـ ١٥ الف جنيه فى الستينيات من اين لك هذا ؟ . .

\*\* احب أن اقول لك أننى حين خرجت من مديرية التحرير لم يكن في امكانى أن اشترى سيارة كان معاشى يومها ٢٣ جنيها و٢٣ مليما . اتصل بي عبد الناصر في التليفون يرجوني أن اشارك في العمل معه فقلت له : أنا لااريد أن اعمل معكم مهما حاولتم وقفلت السكة ! ! قلت لعبد الناصر ذلك رغم أن حالتي المادية كانت سيئة الدرجة أننى تركت شقتى في عمارة فريد الاطرش وارسلت إليه انذارا أننى ساترك الشقة خلال خمسة شهور لأننى حقيقة لم اكن باستطاعتي أن ادفع ایجارها ، وحصلت علی سلفة ه الاف جنیه من احمد فؤاد رئیس مجلس ادارة بنك مصر لكي ابني بيتا صغيرا في تعاونيات القوات المسلحة بمدينة الاوقاف . . كنت ابحث عن المأوى ولم يكن يعنيني بعد ذلك المأكل والمشرب ، ولقد وفقني الله في الحصول على مناقصة سكر عالمية من الصين كانت تبلغ ٨٠ الف جنيه وحصلت على ربعها ٢٠ الف جنيه . . وكنت في حقيقة الامر ارخص المتقدمين ويومها قال البغدادى: أن مجدى حسنين صديقا للوزير هنرى استينوا واعطى له هذه الصفقة . . ولم يكن ذلك صحيحا فلم يكن استينوا . . يعرف عنها شيئا وكنت ارخص المتقدمين سعرا فرست المناقصة على ولكن البغدادي اثار هذا الموضوع في مجلس الوزراء فما كان من عبد الناصر الا أن قال له : أنت رئيس مجلس التحقيق في الصيفقة وبالفعل تم التحقيق ولم يسفر عن شيئا وحصلت على ٢٠ ألف جنيه من صفقة السكر بواقع جنيه عن كل طن ولم يقبل البغدادى لدى فسعى المستشار التجارى الصينى وقالوا له: لا ترسوا مناقصة السكر على مجدى حسنين بأى شكل من الاشكال . . وقد صارحنى المستشار الصينى بصراحة في أمر ذلك فهددته برفع قضية فورا عليهم واتفقنا عليهم واتفقنا على أن يأخذ عمولة ٢٪ وانقصنى بغدادى اربعة آلاف جنيه سامحه الله . .

ثم سافرت إلى روسيا وحصلت على توكيل لشركة فحم وجئت إلى القاهرة بأول حمولة حوالى ٢٢ ألف طن فحم . . ولم تكن هناك مشكلة فحم في مصر ولم يكن

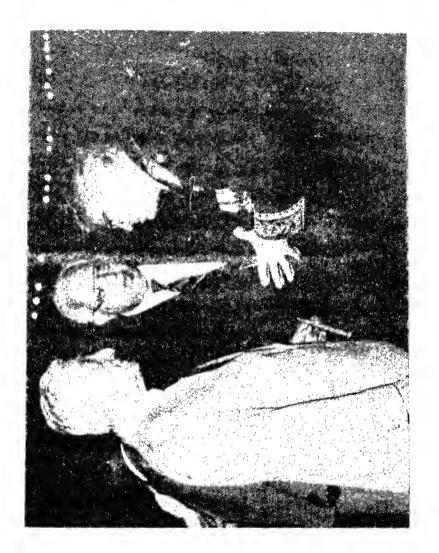

مجدى حسنين بين د. عزيز صدعى واللحق العسكرى السوڤيتى ،

رخيصا في الوقت نفسه ففوجئت بتجار الفحم يتكتلون ضدى . . ولم يكن هناك حلا لذلك إلا دفع رشوة لمسئول في إحدى شركات الفحم الكبيرة .

- \* استاد مجدى حسنين . . دفعت رشوة لمسئول في أحدى شركات الفحم الكبيرة؟
- \*\* نعم . . دفعت له رشوة لكى يشترى الفحم . . وهو فى الواقع كان سيشتريه لأننى كنت ارخص واحد . .
- \* هل دفعت رشوة لاعضاء مجلس الامة أحمد أبو عوف ومحمود القاضى واستماعيل نجم ؟
- \*\* لا . . ولكن البرامكة تكتلوا ضدى . . البغدادى وعلى صبرى وسيد مرعى وأنا اطلق النار عليهم «البرامكة» . . اياك والبرامكة . . ! ! .
- \* ما هو سبب العداء بينك وبينهم وخاصة عبد اللطيف البغدادي هل كان محاولة هدم حي الفوالة هو بداية الخلاف ؟ ؟!.
- \*\* نعم كان البداية الحقيقية فقد كان البغدادى يريد أن يهدم حى معروف ولم أقبل ذلك مطلقا حيث إننى مسئول عنهم برلمانيا وتقع هذه المنطقة فى دائرتى الانتخابية وأهلها بسطاء وكانوا يسكنون بما لا يتجاوز خمسين قرشا . . نهدم ثم أين يذهبون ؟ . . إلى العراء ولهذا ارجعت عساكر زكريا محيى الدين كانوا يحاولون أخلاء المنازل من السكان . . رفضت هذا . . ووقف لا يزال يذكره أهل المنطقة فقد ادخلت الاهالي إلى منزلهم رغم أنف الجميع البرامكة ضدى لاخراجي من مديرية التحرير . . ولقد اتصل بي زكريا محيى الدين عن طريق مدير مكتبه يومها فتعمدت التأخير ثم جلست بضع دقائق عند مدير مكتبه وتعمدت أن أخرج دون أن أقابله ؟ ؟

\* لقد قيل يومها عساكر مجدى حسنين وقفت ضد عساكر زكريا محيى الدين ؟

\*\* أنا يومها لم يكن لدى عساكر ولكن قيل هذا صحيحا وقالوا أن مجدى حسنين يريد أن يفعل ما يشاء دون أن نستطيع أن نعترض عليه وإذا كان يفعل هذا المنطق أن عضو مجلس أمة فأنه لا يجب أن ينسى أنه فى الدولة ولهذا يجب أن يبعد عن مديرية التحرير!! والذى اغضبنى أكثر من البغدادى أنه اجتمع بنواب من المجلس عن طريق عمر اباظة مدير سيد مرعى: وقال لهم: لابد من فصل مجدى حسنين اليوم.. وتم التنبيه على معظم النواب ضرورة فصل مجدى حسنين والنواب الثلاثة أحمد شفيق أبو عوف ومحمود القاضي واسماعيل نجم.

وذهبت إلى عبد الناصر في صباح اليوم التالى وقلت له: لا شيء يهم . . وأنا أعرف جيدا أن ما يحدث شيئا اجبرت عليه . . وأنا أعرف ما هي ملابسات الموضوع الحقيقية . . وأنا في حقيقتي فرد فلا تستعدى ضدى كل الناس من أجلى . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ثم قصصت عليه قصة سيدنا اسماعيل . . وتصفية لاية خلاف اخذنا بعضا بالاحضان .

وتجذبنا اطراف الحديث وقال لى : ماذا ستفعل يامجدى ؟ قلت له : لم أفكر بعد فى المستقبل . . فاقترح على أن أخذ سيارته وأذهب بها اسبوعا أو اسبوعين إلى برج العرب أو القناطر أو الاسكندرية للاسترخاء والاستجمام من كل ما حدث.. فخرجت من عنده إلى منزلى لترتيب حقيبتى للسفر ففوجئت بمكالمة تليفونية منه وقال لى : اذهب إلى المجلس لكن لا تتهور عليهم ولا توجه اليهم أية شتائم فذهبت إلى المجلس . . وكان يوما لا زال اذكره ٢ نوفمبر ولهذا فأنا اطلقت عليه وعد بلفور! .

وذهبت إلى المجلس كان الجميع صامتين وارسلت للبغدادى ورقة أقول له فيها أن جريدة الاخبار يسيئون الينا وباعتبار رئيس المجلس لابد أن تنذرهم بعدم تكرر

ذلك فتحدث البغدادي وقال . . أنا لن أنذر احدا . . الذي لا يريد أن تحترم نفسه لا يجبر احدا أن يحترمه وقلت في نفسى : لا داعي لأن ترد عليه . .

ثم القى حسين فهمى نقيب الصحفيين خطبة عصماء بايعاز منهم عن الصحافة وحريتها ولم يصفق له أحد . . ثم فوجئت باربعة نواب قدموا تقرير بأننى قدمت رشوة إلى أعضاء المجلس أحمد شفيق أبو عوف ومحمود القاضى واسماعيل نجم السبب فى ذلك هو التنافس الانتخابى بين محمود القاضى ووالد وأقارب كمال الدين حسين . . قلت لهم : هناك قطار رئيسى يخرج من بنها ويقف فى محطات السطنها والباجور وهى محطات اقارب كمال الدين حسين !

\* لقد سالت السيد عبد اللطيف البغدادى . . عن تجربة حى الفوالة فقال لى : أن أغلبها كانت مساكن آيلة للسقوط وإن المتر كان باربعة جنيهات وبيع بتسعين جنيها ولزيادة هذا التجربة كانت بعض المجالس المحلية الاوربية تزور هذه المنطقة للتعرف على ايجابياتها .

\*\* أنا قدمت سؤالا للبغدادى بهذه المعنى وقلت له: أنا لست ضد تجميل القاهرة ولكن قبل تجميل العاصمة لابد من تسكين الناس وايجاد ماؤى لهم فالانسان فى المقام الاول ولهذا كنت السبب الرئيسى فى صدور قانون المساكن الشعبية فلا أحد يخرج من مسكنه مهما كان الاسباب الا بعد ايجاد مسكن ملائم له وقد قلت للبغدادى: أنت اخرجت الاهالى من حى الفوالة ولم يعد هناك سوى سيرك المانى تلعب فيه القرود . . !

والحقيقة أن البغدادى التزم بالاجراءات بحيث أن هؤلاء الناس لا يخرجون من منازلهم فى حالة الازالة إلا إلى بيت جديد . وقد نجحت فى ذلك فى نهاية الامر . وهذا هو الاقطاع السياسى . .

\* استاذ مجدى حسنين . . قيل إنك استغليت اسم عبد الناصر لكى

يقف بجانبك وإن البغدادى اراد أن تكون الجلسة علنية ولكنك رفضت وكنت مصراً أن تكون الجلسة سرية . . . . لماذا ؟ ؟

\*\* أنا لم استغل اسم عبد الناصر بالعكس أنا خدمت البغدادى . البغدادى كان يمكن أن ينبح وقتها ويخرج من مجلس الثورة ولكن خفت على الثورة التى عملتها مع عبد الناصر لانه قد اصابه الجنون واعتقد أن سلطة رئيس مجلس الشعب أقوى من سلطة عبد الناصر . لقد منحنى المجلس البراءة وفوجئت بالبغدادى في اليوم التالى أنه أحضر كل من مصطفى أمين وهيكل في المجلس ولا أعرف ماذا كان يريد أن يفعل ؟ ؟ .

ثم جاء يتحدث فى المجلس فقلت له: لا تتحدث فقال لى: أريد أن أتحدث فقلت: لا تتحدث أعمل جلسة سرية واخرج هؤلاء جميعا ومن غير ذلك لا تتحدث ابدا.

ولقد قال البغدادى للنواب أن السلطة التنفيذية قد تدخلت مع مجدى حسنين وإن ذلك يؤثر على السلطة التشريعية . . عمل نفسه سلطة تشريعية وعبد الناصر سلطة تنفيذية . . يعنى لو استمر في هذه المسألة وفجر هذه القنبلة لطرده عبد الناصر من مجلس الثورة كله . . ولكنى أنا الذي انقذته . .

ولقد قلت لهم فى المجلس بأعلى صوتى : نحن لا نعمل فى اسرائيل ولكننا نعمل لخدمة مصر . ولا نريد العمل (التحتى) . لا نريد أن نعمل تحت الارض . . ولكن فى النور . . لماذا لا يحقق معى ؟ . . المجرم القاتل يحقق معه لكى يأخذ جزاءه اذا كان حقيقة قد ارتكب جريمة القتل فأن لم تثبت عليه الجريمة ينال البراءه . . . لابد أن يحقق معى لتظهر الحقيقة واضحة أمام الجميع وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .

ثم تندهش أكثر التمثيلية التي تحدث قالوا يتم التحقيق بمعرفة اللجنة

#### الدستورية والقانونية خلال ٦ ساعات . . هل هذا معقول ؟

هل هذا في الامكان . . وكنا وقتها حوالي الساعة الثامنة مساء والموظفون في منازلهم كيف يتم استدعائهم ليلا ؟ فقالوا : يتم التحقيق خلال ٢٤ ساعة . . فالحقيقة قام الاذاعي طاهر أبو زيد وكان عضوا بالمجلس وقال هل يعقل أن يتم التحقيق في واقعة خطيرة مثل هذا في ٢٤ ساعة ؟ . . ثم قالوا في خلال ٤٨ ساعة . . فالمسألة كانت في نظرهم «سلق بيض» في محاولة لابعادي . . ولهذا قدمت استقالتي لأنها كانت تمثيلية فقد تم التنبيه على النواب فردا فردا بأن عبد الناصر يريد أبعاد مجدى حسنين ولم يكن ذلك صحيحا . . إنهم تأمروا ضدى . . أنهم حقيقة البرامكة اسما على مسمى . .

- \* استاذ مجدى حسنين . . هل حقيقة إنك بكيت يوم ٤ نوفمبر وقلت لجمال عبد الناصر . . لماذا تعمل فيه كده . . لماذا تقتلنى . . زوجتى ووالدى فى حالة انهيار عصبى فقال لك عبد الناصر : اذهب إلى استراحة القناطر ولا تغادرها الا بأمر منى ؟
- \*\* لا . . وعلى فرض إننى قلت هذا الكلام لعبد الناصر . . الذى يردد ذلك من أبن سمعه ؟!
  - \* ريما عبد الناصر قال لهم هذا ؟
- \*\* لا يمكن لعبد الناصر أن يقول لهم . . ولا يمكن عبد الناصر يقول هذا . .
- \* عبد الناصر قال لك أذهب إلى مجلس الامة وأنا سوف اسمعك . . هل كان لعبد الناصر سماعة على مجلس الامة ؟
- \*\* هذا صحيح تليفون عادى مفتوح على قاعة المجلس . . ولقد وجه إلى في

المجلس اتهاما بأننى الراشى والنواب هم المرتشون وتكالبوا ضدنا من أجل اخراجنا من المجلس . وكان هذا فى حقيقة الامر هو قرار عبد اللطيف البغدادى ولم يتدخل عبد الناصر مطلقا . فرفعت يدى فى المجلس لطلب الكلمة وقلت لهم : يا حضرات النواب أن الذين يوجهون النقد اليوم إلى مديرية التحرير كانوا من كتبوا كلمات التقريز والاعجاب فى المشروع نفسه .

\* بالمناسبة البغدادى كتب لك فى سجل كبارالزوار لمديرية التحرير كلمة اشار فيها بدورك وبجدية المشروع لماذا هاجمك بعد ذلك ؟ هل هى محاربة لفكرة المزارع الجماعية أو كان ضد الاشتراكية أم أن هناك اسباب أخرى شخصية ؟ ؟!

\*\* الانتخابات هى السبب فقد حدث فى دائرة شبرا الخيمة الانتخابية صراع بين عضوين احدهما قريبا للبغدادى أو على الاقل قريبا لزوجته والآخر طبيب أنف وأذن وحنجرة وبالطبع كان يقف البغدادى مع قريبه وأنا مع الطبيب لأنه كان فى هيئة التحرير مع صديقى ابراهيم الطحاوى . . وقد فاز الطبيب على قريب البغدادى ومن يومها لم ينس لى هذا الموقف . .

\* هل حقيقة أن زكريا محيى الدين في غمرة الحماس الدائر في المجلس قال البغدادي في إحدى حجرات المجلس: نشيله باه وهل كان يقصد بذلك جمال عبد الناصر أم مجدى حسنين ؟!

\*\* مش ممكن . . لقد ذهب زكريا محيى الدين والبغدادى ذات يوم لجمال عبد الناصر للشكوى له منى وكان حاضرا الشرباصى فقال لهم جمال عبد الناصر: كفاية اللى أنت عملتوه عايزين منه ايه . . اسببة عليكم . . فقالوا له : بيشتمنا فرد عليهم . . وماله بيشتمكم رجل سياسى وأنتم بتعملوا بالسياسة الشرباصى هو الذى اخبرنى بذلك وليس عبد الناصر . .

أن رأيى أن عبد الناصر رجل وإن الثورة لو كانت قد وقعت فى أيدى البغدادى أو زكريا لضاعت . . ! !

- \* استاذ مجدى حسنين . . لماذا وقفت ضد موسى صبرى فى دائرة قصر النيل . . هل كنت تخشى فوزه عليك ولماذا اخليت الدائرة بعد ذلك عليك ؟
- \*\* صدر قرار بأن تخلى الدائرة على جميع الضباط الاحرار فقط وكنت أنا من الضباط الاحرار .

عبد العزيز الشوربجى دخل هذه الدائرة سنة ١٩٦٤ ومعه على صبرى وزكريا محيى الدين وصلاح دسوقى ولم ينجح بهم .

- \* عذرا . . أنا لا القى اتهامات جزافا ولكن حقيقة أنت متهم بأنك حولت اصوات انتخابية كبيرة من مديرية التحرير إلى دائرة قصر النيل الانتخابية لتضمن فوزك ؟
- \*\* أنا كنت بينى وبينه كثيرا جدا حصلت على ١٤ ألف صوت مقابل ٥ آلاف صوتا لخصومى وهذا فارقا كبيرا بالطبع . . ثم أن عبد العزيز الشوربجى كانت له شعبية كبيرة أكثر من موسى صبرى . . موسى صبرى لم ينجح فى انتخابات الصحافة .
- \* طبيعية انتخابات نقيب الصحفيين تختلف بالضرورة عن انتخابات مجلس الامة أو الشعب ؟
- \*\* إننى دراسا جيدا للانتخابات منطقة بولاق فيها اصوات كثيرة جدا أما منطقة الزمالك فكان سكانها من الاعيان وهم نوابا اصلا في بلادهم والباقي الخدم والسفرجية أما الثقل الانتخابي فكان يتركز في جاردن سيتي والمنيرة.
- \* استاذ مجدى حسنين . . وجهت انتقادات كثيرة لمديرية التحرير فقد

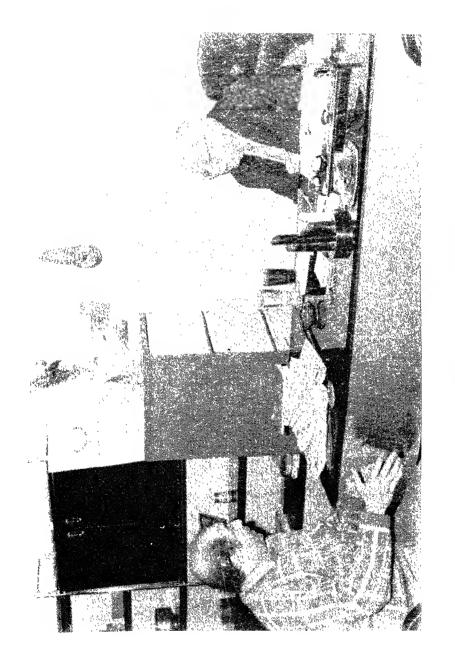

مجدي حسنين : البرامگه تکتلوا ضدي . . . البغدادي وعلى صبري وسيد مرعي ! !.

هاجم الدكتور العمرى وزير المالية الاسبق عام ١٩٥٣ هذا المشروع قائلا «احنا نرمى الذهب في الرمل » ناهيك عما قاله سيد مرعى من أنها «بالوعة في الرمال المتحركة» وقالوا أن الشجرة تتكلف في مديرية التحرير مائة جنيه والبطيخة خمسة جنيهات مما حدا بك قبل حضور لجنة تحقيق مجلس الامة في احوال المديرية أن تلقى بالبطيخ الكبير في المزارع لايهام اللجنة بأنه مزروعا ؟!!.

ثم ليس صحيحا أن البطيخة تتكلف خمسة جنيهات . . . لماذا . . ؟ أن نراعة الصحارى والرمال ليست مشكلة والجبال فى أوربا وفى كل دول العالم يتم نرعها ولا أحد يستطيع أن ينفى ذلك بل أن الصخور نفسها يتم زرعتها وليست الرمال فقط . . ولكن ماذا تقول ؟ ؟ ! .

إن سيد مرعى هاجمنى منذ بداية المشروع ورغم أنه يعلم إننى فى مديرية التحرير كنت عضوا منتدبا ومعى مجلس ادارة من أكفأ العناصر الفنية والزراعية والهندسية فى مصر يكفى أن أقول لك . . أن من بينهم على سبيل المثال : د. القيسونى ود. عزيز صدقى ود. الجريتلى ود. أنور عمر ود. محمد الشريف ود. فؤاد على أحمد ود. منير الالفى ومهندس عبد الله الشوربجى ومن أعضاء مجلس الثورة عبد الناصر وكمال حسين والبغدادى ومجدى حسنين . .

كان مجلس ادارة مديرية التحرير أحسن من مجلس الورُراء الآن . . ! !

\* استاذ مجدى حسنين . . قيل أن سيد مرعى رفض وزارة الزارعة بسبب مديرية التحرير وأنت فيها بالذات . . بل أنهم حاولوا اقناعه بقبول وزارة الزراعة عام ١٩٥٧ لكن كان من رأيه أن مديرية التحرير بالوعة من الرمال المتحركة ولهذا خشى أن يشرب المقلب وابلغ على صبرى برده هذا . . ومن أجل ذلك تم فصل مديرية التحرير عن وزارة الزراعة ؟ ومن هنا اصبحت هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية ؟ ؟

\*\* لا . . مديرية التحرير كانت تابعة لمجلس الانتاج وكان اعضاءه ضدى على كل الخط لأن منهم من كان يطمع فى أن يتولى رئاسة مديرية التحرير بل منهم من جاهر برأيه هذا فى مجلس الوزراء محاولا ابعادى عن مديرية التحرير مما حدا بعبد الناصر أن يسألنى عن رأيى عايز القرار يطلع ايه يا مجدى ؟ ؟

فقلت له: ياريس هؤلاء الناس لم يكلفوا انفسهم بزيارة موقع المشروع للتعرف على ايجابياته أو حتى سلبياته . ولكنهم يتحدثون فقط عن السلبيات من بعيد دون رؤية . . انهم مثل عواجيز الفرح . . ولقد انضمت مديرية التحرير إلى مجلس الوزراء عام ١٩٥٤ وتم الاستيلاء على ٧٠ ألف جنيه من تفتيش ورى الصحارى وحفرنا الترع وارسلت لنا وزارة الرى آلات وجانا من الجيش ٢٤ سيارة لنقل المهمات وانشأنا قسما لسلاح المهندسين لتجهيز الطرق . . وبدأنا العمل بجدية . .

\* استاذ مجدى حسنين . . قيل قد استغليت منصبك وحصلت أثناء عملك بمديرية التحرير على بدل تمثيل قدره ١٢٠٠ جنيها عن الاربع سنوات فتم استقطاعها من معاشك بعد ذلك ؟

\*\* أنا لم استغل منصبى ولكن لم أخذ مليما واحدا من المديرية بمعدل سفر وكان مأكلى وشربى على حسابى ولم أحصل طيلة مدة عملى على بدل انتقال مطلقا فقلت احصل على بدل تمثيل قدره ٣٠٠ جنيها في العام في خلال اربعة اعوام يكون المجموع ١٢٠٠ جنيه .. ولو إننى كنت أصرف أكثر من هذا في المديرية . . فقالوا أنه لايستحق بدل تمثيل وخصموا ربع المعاش وارسلت لي وزارة المالية على قسم المعاشات : أرجو خصم ربع المرتب من المذكور اعلاه . . قلت لا شيء يهم

وام أتصل بعبد الناصر لاني كرامتي فوق كل اعتياد .

\* استاذ مجدى حسنين . . ما هى حقيقة الفلاف الذى حدث أثناء رئاستك لمديرية التحرير بشأن قضية الرشوة الخاصة بطلعبات المياه بالمديرية بين د. على الصفتى عضو مجلس ادارة مديرية التحرير وجورج فهوم مورد الطلعبات والتى احيلت إلى القضاء وفي صباح اليوم المحدد للنطق بالحكم سقط القاضي من بلكونة عمارته فلقى مصرعه على الفور . . يومها قيل أن مديرية التحرير اصبحت بولة داخل دولة ؟ ؟

\*\* هذه القضية كان يمكن أن ندخل فيها سيد مرعى وأنا رفعت هذه القضية بعد أن جانى مهندسا فى المديرية وقال لى : انهم يعرضا على رشوة فلم اصدق وتم ابلاغ الرقابة الادارية على الفور وحقيقة الامر أن سيد مرعى كان يريد أن يعمل أبارا على الطريق الصحراوى واحضروا آلات المياه من ٧٠ مترا . . مصنوعة فى مصر وليست مستوردة فالمهندس لم يقبل وعرضت عليه الرشوه وقد سجلت الرقابة الادارية الواقعة بالصوت وقبضوا عليهم . . . . والغريب أن مدير مبيعات جورج فهوم والمتهم فى هذه القضية والذى حكم عليه بالسجن ١٨ شهرا اصبح وزيرا للصناعة فى عهد أنور السادات . . !

والحقيقة إننى كنت أضع جورج فهوم فى القائمة السوداء لانه قد حاول من قبل رشوة بعض موظفى المبيعات عن طريق هدايا عينية وكنت قد منعت التعامل معه مطلقا ثم فوجئت بأنه عاد من جديد للتعامل مع مديرية التحرير.

وأنا أعرف الحقيقة في موضوع وفاة القاضى الذي سقط من بلكونة منزله وقد سمعت أنه كان على خلاف مع زوجته وتم الطلاق بينهما وإن ابنته كانت لا تريد أن تعيش معه بعد طلاق والدتها . . هذا ما أعرفة فانتحر بأن ألقى بنفسه من البلكونة .

\* هذا القاضي كان أرسل حقيبته إلى السيارة قبل مصرعه وكان فيها الحكم



مجدى حسنين: السادات قال لى لم احزن على عبد الناصر ولو نصف دقيقة! .

في القضية . . فهل من يفعل ذلك تكون لديه فكرة الانتحار ؟ ؟!

## \*\* هذا هو قدر معلوماتي!!

\* استاذ مجدى حسنين . . كنت سفيرا لمصر فى تشيكوسلوفاكيا حين قامت احداث مايو ١٩٧١ وقد حددت اقامتك من المدعى العام الاشتراكى ؟ لماذا ؟ هناك علامة استفهام . . اليس مراكز القوى هم على صبرى واعوانه الاخوة الاعداء على مدى حياتك السياسية . . اليس هذا غربيا ؟!

\*\* أنا كنت في براغ حين توفي جمال عبد الناصر ولم أعد إلى مصر إلا في اجازة بعدها بشهور وعلى وجه التحديد يوم ٣ ابريل ١٩٧١ وطلبت مقابلة أنور السادات فقابلني في اليوم التالي مباشرة ٤ ابريل وجلسنا أكثر من ثلاث ساعات في حديقة استراحة القناطر الخيرية نتجاذب اطراف الحديث وفوجئت بالسادات يقول لي: أنا لم أحزن على عبد الناصر ولو نصف يقول لي: أنا لم أحزن على عبد الناصر ولو نصف دقيقة ! ! ثم يقول بعدها : أنا لن احارب اسرائيل ؟ ؟ فقلت لماذا ؟ !قال : لن أحارب اسرائيل فلن احاربها الابعد أحارب اسرائيل وسأعقد صلحا معها . . ولو حاربت اسرائيل فلن احاربها الابعد أن اصنع الطائرة في مصر قلت له : اذا صنعت اعظم طائرة فأن امريكا سوف تعطى اسرائيل احسن منها .

وتجادات مع أنور السادات بشدة فأنا اعرفه منذ زمان كنا زملاء تشكيل واحد ١٩٥٦ مع حسن عزت وشريح طلعت وقبل ذلك أن الذي اعطيت له القنابل لضرب أمين عثمان . . وقلت له كيف تفعل ذلك : الست يساريا فقال : لا لست يساريا بل تقدميا . . فقلت فسر لي يعني ايه تقدمي . . واشتعل الحوار بيننا كادت أن تحدث خناقة وعلت اصواتنا في الحديقة وقال لي : أنا سوف اطرد على صبرى واحل الاتحاد الاشتراكي .

فقلت له : أنت تعلم جيدا إننى لا أحب على صبرى وسبق أن قدمت لك الكثير

من الاستجوابات حين كنت رئيسا لمجلس الامة ضد على صبرى ولكن أقول لك الان لا تحدث انقسامات في البلد والعدو على الحدود . . اذا كنت لا تريد على صبرى يمكنك تعيينه سفيرا في أي دولة .

لكن لا تحدث انقسامات فهذا ليس في صالح مصر . ثم اجتمعت بعلى صبرى وشعراوى جمعه وقلت لهم : مصر في طريقها إلى الضياع والسادات سيفعل فيكم مثلما فعل محمد على في الماليك . . لازم تكونوا جدعان . . !

. فقالوا لا تسافر وابق في مصر . . قلت لا . . . وسافرت على الفور . .

\* لماذا اجتمعت الاضداد ضد أنور السادات ؟ ؟ اليس غريبا أن تلتقى مع على صيرى عدوك اللدود بعد كل ما حدث ؟ ؟

\*\* لأننا وجدنا فيها خيانة وطنية حقيقة وشتان بين عبد الناصر والسادات... عبد الناصر اسقط ايدن وموليه . . . لاول مرة دول نامية تسقط رؤساء وزارات في أوربا ثم اصبحنا بعد ذلك مستهدفين . . والاعلام الفلسطينية منكسة ولا تستطيع أن تكتب مند أي بلد الا اسرائيل . . !

وقد تندهش اذا عرفت إننى ذهبت إلى على صبرى بعد خروجه من السجن – رغم أننى اكره إلى حد الموت . . وعرفت أنه كان يريد أن يدخل فى التنظيمات السرية بعد ما خرج من السجن بعد احداث مراكز القوى وقلت له : إننى ازورك اليوم لاقول لك حمدا لله على السلامة على خروجك من السجن لكن أوعى تدخل السياسة مرة ثانية فأنت سبب المصائب كلها . . ! ! فقد اراد على صبرى بعد خروجه من السجن أن يعيد تنظيمات سياسية سرية ولكنى منعته اننا لم نكن خونة الوطن ولكن كنا وطنيين ولم نكن نعرف الخوف حتى فى مواجهة عبد الناصر فحين ذهبت اليه لاقابله ولم يقابلنى قلت له : لقد تعاليت واستكبرت ولا حول ولا قوة إلا الله . .

## أحمد المصرى :

- عبد الناصر كان في نيته تأجيل الثورة ولكن يوسف صديق
   اقنعه بقيامها ليلة ٢٣ يوليو!
- \* قبضنا على مدير السواحل في طريق مصر اسكندرية بطريق
   الصدفة !
- \* بدایة الانهیار ان العسکریین جاءوا لیحکموا لا لیرشدوا
   لکی یحکم الناس!
  - \* عبد النامس ومسع الديمقراطية آخر هدف .
- \* ازمة ١٩٥٤ كانت بسبب اننا لم نات لنحكم ونتسلط وندير مصر الديكتاتورية .
- \* عبد النامير يسال عن القهر الذي عاناه الانسان الممرى من اعرائه
- \* وظيفة الحاكم أن يخدم الشعب ولهذا أنا ضد تفسير تاريخ الاشخاص .
  - \* تشكيل مجلس قيادة الثورة لم يكن ديمقراطيا .
  - \* على مبرى هو الذي حرك الطيران ضد سلاح الفرسان . .
- \* عبد النامس خاض مرحلة تكتيكية بهدف إنهاء ثورة الضباط الاحرار .
- \* قمت بانقلاب وفشل بسبب افشاء السر في جنازة والده قائمقام !
- \* احمد قدرى قال لى السر الحقيقي في انقلاب د. محمد صلاح الدين !
- \* الشيء الذي لم استطع استيعابه حتى الآن هو لجنة تصفية الاقطاع!!
  - \* أنا شاهد عيان على قضية تعذيب الاخوان المسلمين!

لو نجح الانقلاب الذي كان من المقرر أن يقوم به أحمد المصرى في ١٧ ابريل ١٩٥٤ لتغيرت الخريطة السياسية والاجتماعية لمصر فقد تم الاتفاق على اعتقال مجلس قيادة الثورة واعتقال جمال عبد الناصر في بيته والقائد العام في منزله ثم عزل الجيزة عن القاهرة . . . . ولم تكن هناك أية مشكلة لحدوث هذا الانقلاب ولكن الذي حدث في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١٧ ابريل إن كانت هناك جنازة لوالدة القائمقام وقائد الالاي زكى عبد القادر طليمات . . . وكان يسير في هذه الجنازة كل من فؤاد العرابي الذي اشرف فيما بعد على قطاع الثقافة وكان معه عفت عبد الحليم والذي قال له : ياأخي ماتخلصونا بأه من ولاد الد . . فرد عليه فؤاد عرابي قائلا له : "اصبر علينا الليلة دى هاينتهي كل شيء . . "

وتصادف أن كان يسير وراءهم فى الجنازة صول اسمه العسال وسمع هذا الحوار فطار على القيادة العامة وابلغ شمس بدران الذى ابلغ بدوره عبد الحكيم عامر . . وظل أحمد المصرى فى تحقيقات من ١٧ ابريل حتى آخر يوليو . . ثم اعتقل ٥ سنوات . .

وكانت مهمة أحمد المصرى احد الضباط الاحرار الذين قاموا بالثورة ليلة ٢٣ يوليو ٢٥ هي احتلال الاذاعة في الثالثة صباحا وبالفعل وصلل إلى هناك في الميعاد المحدد وتمت محاصرة الاذاعة بالمدرعات وتمكن مع جمال القاضي من ادخال العساكر إلى داخل مبنى الاذاعة عن طريق خديعة لضباط البوليس حيث طلب من قائدهم ادخال عساكر لكى تحمى الاذاعة من الداخل بدعوى أن هناك انقلاب وسلم قائد البوليس الاذاعة إليه بامان شديد وحين علم قائد البوليس بعد ذلك حقيقة الامر لطم خديه فقال له أحمد المصرى: لاتغضب ففي الصباح أما أن تكون رجل مهم جدا في البوليس وإما سنكون أنا وأنت معلقين على حبل المشنقة!! كما كان أحمد المصرى واحدا من اربعة منهم عبد الناصر يعرف مهمة الاسكندرية لعزل الملك فاروق واخراجه من مصر. ونجحت الثورة ولكن بعد قيامها بشهور اختلف أحمد المصرى حول الديمقراطية ومن اجل ذلك اعتزم القيام بانقلابه ولكن بعد فشله وسجنه ه

سنوات وخروجه من السجن قال له عبد الناصر: نحن متابعينك ورغم ذلك ظلت العلاقة بينة وبين عبد الناصر طيبة . . بل أن عبد الناصر حين بدا عبد الحكيم عامر يثير له متاعب بعد انفصال سوريا عام ١٩٦٢ واراد أن يكون له حرس جمهورى استشار أحمد المصرى في اختيار قائد لهذا الحرس فنصحه بأن يختار واحدا من أحمد ممدوح اسماعيل وإبراهيم العرابي .

وبعد مرور ٣٥ عاما على احداث مارس ١٩٥٤ يضع أحمد المصرى شهادته التاريخية على مسئوليته وهى أن عبد الناصر كان يخوض فى ذلك الوقت مرحلة تكتيكية فى النهاية لهدف واحد واضح هو إنهاء ثورة الضباط الاحرار بمنتهى الصراحة ليبدأ مرحلة جديدة هو الوحيد المسئول عنها دون أية متاعب من الضباط الاحرار أو مطالبة بالحرية أو الديمقراطية . . بل أن أحمد المصرى يؤكد بمنتهى الثقة على أن عبد الناصر لم يكن يعنى كلمة الديمقراطية التى وضعها ضمن الاهداف الستة إلا الديمقراطية الإحراعية !

### \* استاذ احمد الممرى . . من الذي شكل وجدان الضباط الاحرار ؟ ؟

\*\* لانستطيع أن نغفل بأى صورة من الصور أن الشعب المصرى هو الذى شكل وجدان الضباط الاحرار مثلهم مثل الطلبة الذين سقطوا على كوبرى عباس سنة ١٩٤٦ أو مثلهم مثل الذين يتظاهرون من اجل الاستقلال التام أو الموت الزوام . أو من اجل الحرية أو الذين دخلوا المعتقلات والسجون إلى آخر هذا التيار الشعبى الجماهيرى كما كانت كل التيارات السياسية في الساحة المصرية في ذلك الحين موجودة في نفوس الضباط الاحرار من اخوان ووفد ومصر الفتاة وغيرها من الاحزاب السياسية .

<sup>\*</sup> وكيف تشكل تنظيم الضباط الاحرار ؟ ؟

<sup>\*\*</sup> أزعم أن تنظيم الضباط الاحرار قد تشكل في مارس ١٩٥٠ حيث صدر

أول منشور للضباط الاحرار ينبه ويؤكد على أن هناك فساد فى الجيش المصرى . . وأؤكد على أن تنظيم الضباط الاحرار ولد فى عام . ١٩٥ بالذات لأنه فى هذا العام كانت هناك تيارات سياسية تتادى بالحريات واثيرت قضايا عام ٢٩٤٧ من جديد وفساد الحكم والوفد والوزارات الكثيرة التى تعاقبت على الحكم . . كل هذا استدعى تكوين راى عام وفكرة اصدار منشورات الضباط الاحرار التى وصلت إلى ١٣ أو ١٠ منشور . . .

وكان الهدف الاساسى هو تعيين الجيش من الداخل ونستطيع أن نؤكد أنه لم يكن قبل حركة الضباط الاحرار سوى ثلاث أو أربع حركات فى الجيش . لو حاولت أن نحصرهم فهناك مجموعة البغدادى ومجموعة جمال منصور وسعد عبد الحفيظ ومجموعة نادى الضباط حيث اقحم محمد نجيب على انتخابات النادى واقترح جمال عبد الناصر أن نقوم بمظاهرة أمام القيادة العامة وإن يستقبل الضباط . ويقومون بمظاهرة وقد رفض سلاح الفرسان ذلك الاقتراح لأن هذا الضباط معناه الكشف عن القوى الحقيقية . ودخل محمد نجيب الانتخابات مؤيدا بالضباط الاحرار ونجح وخرج ومعه مجلس الادارة . وكان هذا أول احتكاك بالسلطة .

وعن طريق التنظيمات الداخلية في الاسلحة اختير مسئول عن كل سلاح . . فاختير حسين الشافعي عن سلاح الفرسان لتنظيم وتجنيد ضباط سلاح الفرسان داخل تنظيم الضباط الاحرار . . ايضا هناك خالد محيى الدين الذي كان في حرس الجامعة عام ١٩٤٧ ثم اعيد إلى سلاح الفرسان قائدا ثانيا في الكتيبة الميكانيكية . . وخالد له دور كبير في عمليات المنشورات السياسية باعتباره منظم سياسي قديم حيث يتميز بأنه رجل منهجي ماركسي . . ولقد استطاع حسين الشافعي أن يجند ٣٢ ضابطا من سلاح الفرسان أي أنه ما يقرب من ثلث قوة الضباط الاحرار في الجيش كله .

ولقد بدأ تنظيم الضباط الاحرار ينكشف امره للملك قبل الثورة بشهور قليلة ووضعوا قائمة محددة باربعة عشر اسما كان من بينهم جمال عبد الناصر . . ولقد

ابلغ حسين سرى عامر الملك فاروق بأن هناك تنظيمات فى الجيش يسمى تنظيم الضباط الاحرار وذلك بعد محاولة اغتيال حسين سرى عامر وكان رد فعل ذلك هو محاولة الملك تصفية هؤلاء الضباط داخل القوات المسلحة خاصة بعد انتشار المنشورات السرية التى كانت تحمل اسم الضباط الاحرار . وحتى يوليو ١٩٥٢ كان المفروض أن يتم التغيير عن طريق الانقلاب العسكرى وكان مرتبا أن يكون التاريخ فى نوفمبر ١٩٥٢ وليس فى يوليو ١٩٥٢ لارتباط الموعد الاول باجتماع البرلمان .

وحتى يوم ٢٠ يوليو ١٩٥١ لم يحسم امر ساعة الصفر للثورة حتى اتصل احمد ابو الفتح رئيس تحرير جريدة المصرى بثروت عكاشة وقال له: لابد ان تضعوا في الاعتبار ان هناك حكومة جديدة وسياتي اسماعيل شيرين وزيرا للحربية وهذه مقدمة تصفية الضباط الاحرار . . وكان سيعين حسين سرى عامر وزيرا للحربية ثم سرعان ما غير الملك هذا الاختيار حتى لا يستجلب غضب الجيش . . فلما وصل هذا الكلام إلى جمال عبد الناصر واخوانه رؤى ان يتحرك الضباط الاحرار ليلة ٢١ – ٢٢ يوليو ثم تأخر تشكيل الحكومة فارجىء التنفيذ إلى ثانى يوم .

ولما اصبحت الامور منتهية إلى تعيين اسماعيل شيرين ليقوم بتصفية الضباط الاحرار داخل القوات المسلحة اتفق على ان يكون الحدث والتعيين ليلة ٢٢ – ٢٣ يوليو وكتب امر التحرك بخط يد عبد الحكيم عامر وبحضور زكريا وثروت عكاشة وحسين الشافعي

وقد اتفق أن تتولى المدرعات تتفيذ جانب كبير من خطة التغيير ليلتها. ومما هو جدير بالذكر أن عبد الناصر لم يوافق بشكل نهائئ على العمليات الاحين تأكد من حسين الشافعى عن مدى انضعام سلاح الفرسان وعدد ضباطه إلى حركة الضباط الاحرار وهذا في حد ذاته يفسر لنا سر قلق عبد الناصر ليلة ٢٢ – ٢٣ يوليو وخاصة خلال الساعتين اللتين سبقتا ساعة الصفر في الثانية عشر ليلة الثورة حيث أخذ عبد الناصر يجوب القاهرة بسيارته الصغيرة بدأ من الماظة شمالا حتى

القيادة العامة . . وقد كان عبد الناصر ليلتها – وهذه رواية يوسف صديق لى شخصيا – حين علم أن حسين فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة في القيادة العامة يستقبل تعليمات الملك طلب من يوسف صديق ارجاء العملية لثاني يوم . . ثم دار حوار بين يوسف صديق وعبد الناصر وحسمه يوسف صديق وكان ميعاد الالتقاء بين يوسف والمدرعات الساعة الثانية عشر مساء ٢٢ يوليو . . وهذه الشهادة انقلها بأمانه عن يوسف صديق نفسه . . واستمر يوسف صديق في القيادة العامة حتى منتصف الليل والتقي بأول سرية مدرعة وكان يقودها ملازم أول فاروق الانصاري ثم بدأ في اقتحام القيادة العامة وفتح الباب وتولى يوسف صديق بنفسه تفتيش سلاح القيادة العامة ثم جلس على درجة من سلالم القيادة ينزف دما . . فقد كان يوسف صديق مريض بصدره . .

وفى ذلك الوقت وصل كل من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر إلى القيادة العامة ووقف على سور سلاح الفرسان من الناحية المقابلة للسلاح إلى أن انتهت مرحلة الدخول فى القيادة العامة واعتقل حسين فريد وتم ترحيله إلى الكلية الحربية معتقل كبار الضباط ثم دخل جمال عبد الناصر القيادة العامة وكانت هذه أولى خطوات ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧.

وكان أمر العمليات يعطى مسئوليات محددة لبعض الوحدات فكان على عاتق سلاح الفرسان تأمين معسكر العباسية واحتلال الاذاعة في الثالثة صباحا وقد كنت مسئولا عنها

- احتلال قيادة الجيش مع كتيبة مدافع وسراية من الكتيبة ١٣ وهي لم تصل في
   ميعادها
- اغلاق الطريق على القاهرة كلها من العباسية ومن ناحية مصر الجديدة الاشتراك في عمليات القبض على لواءات الـقـوات المسلحة واعـداد معسـكر الاعتقال تأمين سلاح الحدود لأنه من وجهة نظر الثورة سلاح غير

مأمون نتيجة وجود سرى عامر فيه . . كانت هذه هى الصورة ليلة ٢٣ يوليو . ١٩٥٠ .

وفى تقديرى أن احتلال القيادة العامة واعتقال حسين فريد واعتقال قواد القوات المسلحة فى ذلك الحين يعنى تأمين ٩٠٪ من حركة الجيش . . ايضا اعتقال اللواء حسن حشمت

والملاحظ في ليلة الثورة ايضا أن أكثر من الضباط الاحرار في سلاح الفرسان سواء المجندين من قبل عبد الناصر أو غيره لم يتمكنوا من الوصول إلى وحداتهم والبعض منهم لم يدخل على الاطلاق مما حدا بزكريا محيى الدين أن يطلب من سلاح الفرسان بنفسه ليلا عساكر وذخائر لتمكين هؤلاء من دخول وحداتهم.

## \* من من الضباط الاحرار فشل في مهمته ليلة الثورة ؟ ؟

\*\* كثيرون . . أحمد أنور - رحمة الله علية - كان المفروض أن يدخل المهمات لكنه لم يستطيع أن يدخل . . فقد كلف أن يدخل قسم القاهرة لكنه لم يستطيع أن يدخل كذلك مجدى حسنين لم يستطيع أن يدخل قيادة الجيش . .

### \* واكن مجدى حسنين كان يكمل مهمتك في أبو زعبل ؟ ؟

\*\* لا . لم يكن يكمل مهمتى . . . ولكن ذلك له قصة أخرى يشكر فيها الاخ فهمى عمر حيث وصلنا إلى الاذاعة فى الساعة الثالثة صباحا وكان معنا سرية مشاه بقيادة جمال القاضى وكان أكبر منى رتبة . . فلما وصلنا إلى الاذاعة حاصرناها بالمدرعات ثم دخل جمال القاضى وتمكنا من ادخال العساكر عن طريق خديعة لضباط البوليس والذى كان يقودهم قائمقام حيث طلبت منه أن يتم ادخال العساكر لكى تحمى الاذاعة من الداخل لأن هناك إنقلاب فكان أن سلم الرجل الاذاعة بأمان شديد جدا إلينا . . إلى أن جاء فهمى عمر وكان نوبتجيا ليذيع فترة الصباح فأشار علينا إلى أننا يمكن أن نذيع من هنا لكن صوتنا لن يصل إلى

الناس لأن محطة الاذاعة في أبو زعبل فنقلنا هذا إلى ادارة المدرعات في السلاح فارسلوا كل من ابراهيم درغام بسيارات مدرعة ومجدى حسنين . . وأظن أنه كانت هناك حكاية بالنسبة لصلاح عامر الذي اصبح فيما بعد رئيسا لهيئة الاذاعة والتليفزيون حيث رفض في البداية أن يتعاون مع الثورة حتى ايقن إنها استوات على الحكم . وفي خضم هذه الاحداث لا أستطيع أن أنسى دور العساكر وصف الضباط في ثورة يوليو ١٩٥٧ .

أنا خرجت من المدرعات حوالى الساعة الثالثة صباحا وكانت ادارة الجيش قد احتلت وحسين حشمت قد قبض عليه واصبح المعتقلين يتواردون على الكلية الحربية والمناخ مهيئا وممهدا وكان المفروض أن تنضم إلى سرية من الكتيبة ١٣ بقيادة جمال القاضى . . وكان من المفروض أن تأتى للمدرعات لأن الكتيبة ١٣ كانت داخل العباسية ونحن في الطريق إلى الخارج ورفضت الكتيبة ١٣ أن تحرك سرية بدون حماية المدرعات وهذا من الاهمية بمكان أن يقال للتاريخ في الكتيبة ١٣ كان قد تولاها أحمد شوقى ليلة الثورة وكان فيها صلاح نصر حيث طلب منى حسين الشافعي أن أذهب لاحضار السرية فعبرت معسكرات العباسية لادخل إلى الكتيبة ١٣ . . وكانت آخر الكتائب الموجودة في العباسية . واخطرنا السرية الـ ١٣ بقيادة جمال القاضي وعبرنا معسكر العباسية وكان مؤمنا بسلاح الفرسان وهذه كانت مسئوليتنا إلى الاذاعة عبر شارع رمسيس فشارع قصر النيل فالشريفين ووصلنا فوجدنا قوات من البوليس محاصرة الاذاعة والتي كانت قد أرسلها أحمد طلعت ووصلنا وأخذنا مربع خارج موقع الاذاعة وتحدثت مع القائمقام المسئول وقلت له نحن موفدين من قبل الجيش لتنفيذ المهمة ثم طلبت منه أن يسلم قواته ولما عرف الرجل بحقيقة الامر لطم خدية فقلت له: لا تغضب ففي الصباح أما أن تكون رجل مهم جدا في البوليس وإما سنكون أنا وأنت معلقين على حبل المشنقة!! . . و دخلنا الإذاعة وجاء أنور السادات وإذاع البيان . . والحقيقة أنه يحسب لفهمي عمر دوره في التنبيه على أن اصواتنا قد لا تصل إلى المستمعين اذا ما افسد احدا محطة الاذاعة الاساسية التي يبث فيها في أبي زعبل . . ثم استدعيت بعد ذلك المهمة الثانية يوم ٢٥ يوليو وفي الثانية عشر مساء على الطريق الصحراوي في الطريق إلى الاسكندرية حيث جهزنا الاورطة الاولى مدرعات وكان معنا كتيبة مشاه وكان من المفروض أن تسافر ايضا معنا كتيبة دبابات . . وكان معنا كتيبة مشاه وكان من المفروض أن تسافر ايضا معنا كتيبة دبابات . . وكان من المفروض أن تسافر جميع المعدات الحربية بالسكة الحديد ولكن التمعت فكرة في المفروض أن تسافر جميع المعدات الحربية بالسكة الحديد ولكن التمعت فكرة في ذهني كالشهاب سبق وأن تحققت تاريخيا من قبل وهو موقف ترفيق باشا لما قطع كوبرى كفر الزيات على قوات أحمد عرابي باشا لكيلا تتحرك . . ولابد في مثل الحالات أن نستفيد من دروس التاريخ فسافرت اذلك السيارات المدرعة والمشاه على الطريق وسافرت الدبابات على السكك الحديدية لأنه كان من الصعوبة بالطبع أن الطريق وسافرت الدبابات على السكك الحديدية لأنه كان من الصعوبة بالطبع أن الطريق وسافرت الدبابات على السكك الحديدية لأنه كان من الصعوبة بالطبع أن المديابات . ٢٤ كم جنزير على الارض . . واثناء السفر على الطريق قبضنا على اللواء وحيد شوقى مدير السواحل . . فقد كان في طريقه إلى القاهرة لقابلة النحاس باشا بعد مقابلته في المنتزه . ويبدو وأنه قد دبر الشيء ما في القاهرة فقبض عليه في الطريق . .

والحقيقة أن الرحلة كانت شاقة جدا واستلزمت حوالي ١٩ ساعة كاملة هناك عربات مدرعة ثقيلة لايتجاوز سرعتها ٤٠ كم . . . ووصلنا الاسكندرية وكان المفروض أن تتحرك مباشرة لحصار القصور وعزل الملك ولكن رؤى تأجيل ذلك لثانى يوم صباحا لأن القوات كانت مرهقة من مشقة الطريق وحتى يتم تجميع لكل القوات وتم اجتماع لنا في القيادة العامة حضره كل من حسين الشافعي وجمال سالم وأنور السيادات وزكريا محيى الدين وتم توزيع القوات على قصور الاسكندرية . . . وكان زكريا محيى الدين مسئولا عن عملية الاسكندرية أما حسين الشافعي فكان قائدا للقوات كلها وعبد المنعم أمين منفذا وتم توزيع القوات بالفعل على قصر المنتزه من سيارات ومدرعات ومشاه لحصار قصر المنتزه وعزل الملك فاروق إلى أن اكتشف عن طريق أحد ضباط الحرس أن الملك نزل قصر المنتزة في الساعة الثالثة صباحا فانتقلت القوات وحدث تصادم بسيط بين مدافع الماكينة وحرس بوابة القصر . . لا يتعدى طلقتين أوثلاثة على الاكثر . . حيث بدأوا بفتح نيران دفعة رشاش فرد عليهم مدفع الماكينة وانتهت العملية عند هذا الحد بعد أن تدخل الضباط من الطرفين وفي

الصباح دخل على ماهر وسليمان حافظ وحدث تنازل والحقيقة أن كلمة التنازل هذه لم يكن لها وجود ولم تعرف قبل الساعة الحادية عشر صباحا فقد كان هناك رأيان في مجلس القيادة الرأى الاول لجمال سالم الذي كان يتزعم الشق الفرنسي للثورة ويتمثل في إعدام الملك والرأى الثاني وهو الرأى المتعقل واعتقد أنه كان يتزعمه جمال عبد الناصر ويكتفي بعزل الملك وخروجه من مصر . . وتم توزيع الوثائق في تمام الساعة الثانية عشر وتحددت الساعة السادسة يوم ٢٦ يوليو لخروج الملك من مصر وتم تأمين الاسكندرية كلها والبحر لكي تغادر المحروسة وعليها الملك فاروق لأخر مرة من مصر في الموعد المحدد وتنتهي أزمة الملك من تاريخ مصر .

# \* لو لم يسلم الملك فاروق بهذه الصورة . . هل كان من الجائز اعدامه أو قتله ؟

\*\* نحن خرجنا في ليلة ٢٢ -٢٣ يوليو ١٩٥٧ – من أجل التغيير . . وليس هناك ضباط من الضباط الاحرار اشترك في ٢٣ يوليو وهو لا يعرف يقينا أنه سيقاتل وقد يقتل ولكن كانت المسألة لنا سهلة لا يماننا بأن الشارع سوف يقابلنا , بالترحاب الشديد وهو ما حدث بالفعل بعد القاء البيان في الاذاعة حيث تجمعت جموع الشعب حول الاذاعة في سرية وتلقائية شديدة . . . لأننا قمنا بتطهير أنفسنا وتطهير البلد والجيش حقيقة أن البيان لم يتعرض للمسألة السياسية . . ولم يتعرض للاحزاب السياسية . . لم يتعرض لشيء مطلقا أكثر من ايماننا بمصر وإن الهدف هو تطهير الجيش . . ولن أنسى مشهد اللواء محمد نجيب وهو يركب دبابة وحشود الشعب الهائمة تمشى ورائه فقد ايقن الجميع أن الأمل قد تحقق . .

# \* هل أو لم يكن اللواء محمد نجيب على رأس الثورة لتغير مسارها ؟؟

\*\* فى الحقيقة أن هذا السؤال من الاهمية بمكان والاجابة عليه تحتاج لقصة مؤداها أنه فى يوم ٢٠ – ٢١ يوليو ١٩٥٢ سألت حسين الشافعى فى مكتبه: من الذى سيقود العملية ؟! فقال لى: جمال عبد الناصر فكان ردى عليه بأن ياور حيدر باشا بكباشى اسمه على عزت . . ثم اضفت له قائلا: الا يمكن أن نستعين

بأحد ليقوم بالعملية ؟ ثم تم مفاتحة بعدها مباشرة فؤاد صادق باشا قبل في الاول ثم رفض ثم تم مفاتحة محمد نجيب وقبل بلا تردد . . .

والحقيقة أنه رغم ماقيل عن محمد نجيب فأنا فى رأيى والمتاريخ فهو رجل مشهود له بالشجاعة دائما فحين عرضت عليه قيادة الثورة وافق كما سبق وذكرت بلا تردد وحين تمت مفاتحته للدخول فى انتخابات نادى الضباط رئيسا لم يتردد وهو يعلم فى قرارة نفسه بأن سيواجه الملك شخصيا واعتقد أنه فى هذا الكفاية لكى يأخذ مكانه الطبيعى فى تاريخ الثورة . .

\* ما رأيك فيما انتهى اليه الحال بمحمد نجيب وإعتقاله ثلاثين عاما في الفيلا المهجورة في المرج . . . ؟!

\*\* المسالة ببساطة شديدة أن الضباط الاحرار عملوا بتجرد شديد ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . . . فالثورة جاءت من أجل المبادىء السنة التى اعلنت ولم يكن وراء الثورة أن يتولى الضباط الاحرار السلطة على الاطلاق ولكن جاءا اولا لتغيير سياسى واجتماعى لظروف مصر ولقد تجلى ذلك واضحا منذ البداية ولو عدت إلى صحف هذه الايام ستجد من خلال احاديث ضباط المجلس بأنهم لم يصلوا بالثورة ليحكموا وهذا واضح وصريح في احاديثهم ثم استدرجتنا الظروف . . أو استدرجت مجلس القيادة الظروف ليدخل برقبته إلى الحكم . .

بداية الانهيار فى تقديرى . . أن العسكريين جاء اليحكم الديشدوا لكى يحكم الناس . وهى مسالة خطيرة جدا . . وهذا هو الموقف الفاصل بين سلاح الفرسان وعبد الناصر ولم نكن ندرى أن تبعد العناصر وضع الديقراطية فى ترتيبه للاهداف . . . أخر هدف . . لأن القضية السياسية فى مصر هى قضية الحكم . .

قضية الحكم التي كانت تشغل الناس وقتها هي قضية عدم الاستقرار وتغيير الوزارات المستمر لانتقال الحكم . . ويبقى مجلس القيادة في مكانه كسلطة سيادة ولكنه لا يحكم ولا يتدخل بنفسه في الحكم لأن تدخله في الحكم في حد ذاته يحول

دون تجمع قوة سياسية معينه . . كان يجب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وليكن هناك رئيس جمهورية ولكن هناك مجلس يتولى لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة في مرحلة انتقالية ولكن ما حدث في زحمة الاحداث استدرج المجلس للحكم . واستوزر أعضاء منه وهذا استغرق ثلاثين عاما . .

ولذلك فإن ما أثير في عام ١٩٥٤ هو إننا لم ناتى لنحكم . . ونتسلط . . . أو ندير مصر الديكتاتورية ولكن جئنا من أجل الديمقراطية السليمة الحقيقية ولذلك يجب أن نسلم البلد لاصحابها الحقيقيين . . وخرجت دعوة لتشكيل حكومة مدنية ووضع دستور جديد لانك حين تبنى مصر على أساس سليم فأنه سيكون هناك الانسان القادر على حماية ماتبنيه .

\* وما رأيك فيما قاله عبد الناصر من أن بناء الانسان اصعب من بناء المصانم ؟ ؟

\*\* هو عبد الناصر بالذات ليس من حقه أن يتحدث عن الانسان . . لأنه في تقديرى أن القهر الذي عاناه الانسان المصرى من أعوان عبد الناصر وهو يسأل عنهم . . ولا استطيع أن اجزم أنه كان مسئولا عنهم . . لابيده ولكن بيد أخرين هو مسئول عنهم والشعب المصرى عانى الامرين على يديه فكيف الانسان أغلى شيء يبنى وأنت تدمره في الوقت نفسه . . لايجوز ولا يعقل هذا . . والا لماذا لم يمنح الشعب الحكم ؟ ! . . هل هناك حاكم يخدم نفسه ! . . وظيفة الحاكم أن يخدم الشعب ولهذا أنا ضد تفسير تاريخ الاشخاص . . ! أنا ضد أن يقال محمد على باشا عمل . ولكن محمد على قاد المصريين أن يعملوا . . وكذلك عبد الناصر لم يعمل . . ولكن الذي عمل هو الشعب المصرى فأنا لا أعرف بالتفسير الشخصى يعمل . . ولكن الذي عمل هو الشعب المصرى فأنا لا أعرف بالتفسير الشخصى للتاريخ فهذا أكبر خطأ . . . !

الذى قام بالثورة الضباط الاحرار وعددهم ٥٠ ضابطا تحركوا بالفعل لكى تقوم الثورة . . ورغم أن الحركة كانت ديمقراطية جدا الا أن تشكيل مجلس قيادة

المثورة لم يكن ديمقراطيا بالمرة . . وما يقال من أن القرار قد تشكل ديمقراطيا فهذا غير صحيح مطلقا . ، فلو حسبت الذين جندهم عبد الناصر للثورة لا تجدهم عشرة ضباط . .

وأنا مستعد أن ارد على أحد يقول غير ذلك كل ما هناك أن الرجل فكر وإنضام اليه في تفكيره أخرون فهل هذا يعنى أنه قائدا لكل هؤلاء . . .

\*\* ولكن حدث قبل الثورة خلاف بين عبد الناصر والبغدادى حول رئاسة الضياط الاحرار واعطى البغدادى صوته لعبد الناصر ؟ ؟

\*\* نعم البغدادى اعطى صبوته لعبد الناصر ولكن كل هذا فى رأيى تعاما مثل الاتحاد الاشتراكى وتنظيماته . . نحن كنا نريد أن نشكل تنظيما . . نبنى شكلا ثم نضع الاشخاص الذين نريدهم . . لم تكن ديمقراطية على الاطلاق . .

\* قضية المدفعية هل كانت هي الشرارة الاولى في قضية الديمقراطية في مصر ؟ ؟

\*\* قضية المدفعية احدثت ربوب فعل عنيفة في كل مكان حقيقة وكان المزعج فيها أنه لاول مرة في تاريخ الجيش المصرى يقبض على ضباط ويتعرضوا الاهانة الشديدة . . . ويعاملوا معاملة غير كريمة وأنا سئالت عبد الناصر وقلت له : بلغني أن كثير من ضباط المدفعية قد اهينوا اهانات بالغة أثناء التحقيق . . فنفي ذلك عبد الناصر وقال : لم يحدث والحقيقة أنه قد بدأت أزمة فبراير ومارس ١٩٥٤ بحملة منظمة من ضباط مجلس القيادة والضباط المعاونين اذا جازت هذه التسمية الاخيرة – بافتراءات وسخافات في حق محمد نجيب ثم بعد ذلك حملة تستهدف أقصاء محمد نجيب عن الحكم وعن المجلس . . هذا ما حدث بالفعل في فبراير ١٩٥٤ وكنت يومها أنا وخالد محيى الدين نجلس في حجرة واحدة . . وتناولنا بالحديث موقف محمد نجيب فقال خالد محيى الدين نجلس في حجرة واحدة . . وتناولنا بالحديث موقف

حتى أن حسين الشافعي يقول أنه نجيب تحول إلى ديكتاتور . . ويطلب سلطات خاصة لنفسه ويعارض مجلس الثورة كثيرا . . ويسبب انقساما داخل صفوف الثورة والاحرار والجيش والحقيقة أنه لم تكن رؤيتي للمسألة على أنها خلاف بين نجيب ومجلس الثورة واكنى نظرت اليها من منظور واسع وكنت لاازال صغيراً في السن في العشرينات من عمرى فقلت نحن لم يمضى علينا سوى أقل من سنتين وحدث فيهما حوالى خمس مآسى داخل الضباط الاحرار وحدثت خلال هذه الفتره انهيارات سياسية والغاء الاحزاب واعتقال الاخوان المسلمين ثم السياسيين وغيرها من الاحداث . . كانت فترة مليئة بالاحداث الساخنة . . ولذلك كان هناك تساؤلا كيف لم يستطيع مجلس قيادة الثورة المكون من ١٣ عضوا أن يجتمع لتنفيذ ما اتفقوا عليه . . ثم لماذا اسمع طرفا واحدا ولا استمع إلى الطرف الثاني ولذلك فقد حدث ليلتها في حوالي الساعة السابعة من مساء ٢٥ فبراير إنني طلبت حسين الشافعي في مجلس القيادة بالجزيرة وقلت له : أننا نريد أن نستمع لوجهة نظر نجيب فيما يجرى من أحداث فطلب الينا أن نحضر إليه في المجلس في الجزيرة وذهبنا حوالي ٦ و٧ ضباط من سلاح الفرسان معى وكان من بينهم محمود حجازى وسامى ترك وفاروق الانصاري ووصلنا حوالي الثامنة مساء . . ودخلنا وصعدنا إلى الدور الثاني الذى كان يضم مكتب جمال عبد الناصر واستراحة وقاعة ووجدنا القاعة مليئة بحوالى ١٣٠ ضابطا بعضهم جالسا والاخر واقفا وتناهى إلى الاسماع اصوات الضباط المتشنجين ومنهم من كان يردد . . اعزلوه . . اقتلوه بلا كلام . . ثم دقائق ودخل كمال الدين حسين وجمال سالم وصلاح سالم . . وبدأ صلاح سالم يتحدث حيث قال: نجيب عمل وعمل واصبح ديكثاتورا ولايريد أن يتعاون مع مجلس الثورة والحل أما أن يستقيل مجلس الثورة أو أن يستقيل محمد نجيب . . ثم اضاف الذي يريد لمحمد نجيب أن يستقيل يتجه نحو هذه الناحية والذي يريد لمجلس الثورة أن يستقيل يتجه إلى هذه الناحية الاخرى.

كان حديث صلاح سالم غريبا بكل معنى الكلمة لذلك فقد انبرى له محمود حجازى وقال له: اليس من الاوجب أن نستمع إلى محمد نجيب . . فرد عليه جمال سالم وكان عصبيا وقال له: نسمع أيه ؟ فقلت له: لماذا لا نسمع رأى

نجيب ؟ ثم أن الحلين الذي طرحتهما ليسا كل الحلول فهناك حل ثالث هو أن تحاولوا التفاهم أنتم ومحمد نجيب . . محاولة ايجاد وسيلة للتفاهم والتعاون فاذا لم يتيسر هذا فلا مانع أن تبتعدا أنتما الاثنين معا . .

لأنه من الواضح أننا لن نستمر عند الاثنان معا في قيادة البلد . . وكأننى قلت كفرا . . فقال لي جمال سالم بلد أيه يا سيدى . . فقلت له : البلد اللي احنا فيها

جمال سالم يومها من فرط انزعاجه . . لم يستطيع أن يواصل حديثه ترك المكان للجموع الثائرة ثم بدأت حوارات بذيئة بين الضباط وبعضهم . . احدهم كان يقول : (وبدون ذكر اسماء) : يعنى عايزين ارجع لحكم الوفد مرة تانية . . فيرد عليه احدهما : يعنى عايزين ارجع مرة تانية الجيش وواحد لابس (بردعة) كاكى يسيرنى زى ما هو عايز . .

وفى الحقيقة كان رد محمود حجازى عليه حاضرا . . فقد كان حاضر البديهة فقال له على الفور : طول ما أنت لابس (البردعة) الذي على كتفك . . يبقى لازم تسمع كلام الذي أقدم منك . . .

وحدث هرج ومرج وقيل يومها: أن سلاح الفرسان جاء لكى يلغى الثورة . . فقلت لهم: احضروا من الداخل خالد محيى الدين وحسين الشافعى وجاء خالد محيى الدين وحسين الشافعى وجاء خالد محيى الدين وقلت له: الصورة مؤسفة بهذه الطريقة . . وارجوك ابلغ المجلس بأنناغير موافقين على اقصاء محمد نجيب . وابلغ المجلس ايضا . . أنه من رأينا أن يستمروا معا أو يستقيلوا معا ويقيد البلد مرة أخرى .

وكان رد خالد محيى الدين بالحرف الواحد:

هناك اراء فى المجلس وسوف انقل وجهة نظركم ثم عدنا إلى منازلنا فى الساعة السابعة صباحا لنفاجأ بعدها ببيان فى الاذاعة بصوت صلاح سالم يتحدث فيه فيه عن اقصاء محمد نجيب وسمعنا سيلا من البذاءات والسخافات والمؤسفات

التى فعلها محمد نجيب فى حياته وصلت إلى حد الاقذاع فى حق محمد نجيب وبأنه سكير وعربيد ومقامر . .

وذهبت إلى سلاح الفرسان فوجدت حسين الشافعي ينادي على «وبادرني بقوله :سمعت البيان فقلت له ياليتني ما سمعته . . الوقت انتهى وأقليل محمد نجيب . . . ورجعت يومها وتقابلت مع زملائنا من سلاح الفرسان من الضياط الاحرار الذين حضروا الاجتماع كله في مجلس الثورة . . فناقشنا الذي حدث في الاجتماع واتفقنا أن نجتمع ثانية لمناقشة الاجتماع من أوله لاخرة داخل سلاح الفرسان يوم الجمعة الساعة السابعة ويلغنا الاجتماع للجميع وبالفعل توافد الكثير من سلاح الفرسان واسلحة مجاورة وبدأنا نتحدث وفي حوالي الساعة السابعة الا الربع ابلغتني بوابة السلاح أن جمال عبد الناصر وصل بشخصه في سيارة وواقف على بوابة السلاح . . وكانت هناك تعليمات بالا يدخل احدا . . بدون اذن حتى جمال عبد الناصر . . واعطوا لى تليفونيا فاخذت سيارة سريعة من الميز إلى بواية السلاح وكان واقفا معه محمود الجيار ومعه أحد الضباط من سلاح الفرسان هو عبد الفتاح على أحمد والذي اصبح محافظا للدقهلية فيما بعد وهو للاسف الشديد الذي ابلغه الاجتماع بدعوى أن الضباط يعملون كذا وكذا . . وصافحت جمال عبد الناصر على البوابة وسألنى: اين اجتماع الضباط؟ ؟ ثم اتصلنا بحسين الشافعي في كل مكان فلم نعش عليه . . وقلت له : اتفضل اشرب فنجان قهوة في المكتب بعد أن جلسنا في البوابة في مكتب حسين الشافعي وكان عبد الناصر قلقا للغاية واكثر من مرة يقول لى: هيا نذهب إلى الاجتماع . .

ودخل عبد الناصر الاجتماع ومعه محمود الجيار وبدأ حديثه إلى الضباط بعبارته المشهورة: اتحدث أنا ام تتحدثون انتم. . فقلت له: اتفضل . . ثم اضاف . . : هل تثقون في ام لاتثقون ؟ ؟ وهذه العبارة الاخيرة لم تكن موفقة من عبد الناصر ولهذا فقد رد عليه ملازم ثاني اسمه كمال صالح قال له: على ضوء ماستقول سوف نثق أو لا نثق . . .

وقد اثر هذا الرد على عبد الناصر كثيرا فقد ظل متوترا لاكثر من ساعة

بعدها . وبدأنا الحوار مع عبد الناصر بسؤالي من حيث قلت له :

نحن لم نقهم ما جرى فى موضوع محمد نجيب والقضية ليست قضية محمد نجيب واكن قضية الثورة ذاتها لقد حدث فى عامين كل هذه الاحداث ولم نستطع أن نوصل البلد مرة أخرى إلى بر الامان . . ثم ماذا ؟ ومن هنا بدأ الحوار الطويل حول الديمقراطية والحرية . . ودار حوار طويل بينى وبين عبد الناصر وكان معى هذا الحوار ايضا أحمد حموده وكمال صالح ومحمود حجازى وبهاء الحسينى... وعرج الحوار نحو انحرافات الثورة وعبد الناصر يومها قال :أنا شخصيا ليس لى انحرافات وإذا كان احدا يعرف عنى أى انحراف فليقل وكان ردى عليه يومها : أنت يمكن ليس لك انحرافات لكنك مسئول عن انحرافاتهم . . ! !

وقد أثير يومها موضوع السودان . . قضية الانفصال أو الاستقلال وأعمال صلاح سالم في السودان وما أدت اليه من نتائج سلبية جداً . . وأنتهى الحوار بسؤال عبد الناصر لنا : ماذا تريدون منا ؟! . وانتهى رأينا إلى أن عبد الناصر يعود مرة أخرى إلى مجلس الثورة محاولا اصلاح ما بين محمد نجيب والثورة على اساس أن المرحلة كلها مرحلة انتقالية وطلبت أن يسارع المجلس في دعوة على ماهر لاجتماع الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد على أساس أن يتم خلال ستة شهور الانتهاء من هذا الدستور لندخل في قضية الديمقراطية وينسحب الجيش ويعود إلى ثكناته وتأخذ المسألة شكل الديمقراطية .

وبعد انتهاء الاجتماع اذكر وأنا اودع عبد الناصر لباب السيارة قال لى وهو يشد على يدى: مش عايز حاجه يا أحمد ؟!! تعبير غريب لم أكن اتوقعه من عبد الناصر بعد هذا الحوار الساخن المتصل لاكثر من ست ساعات وكان ردى عليه هو شكرا ياجناب البكباشى . . أنا ماليش أى طلب . . ومضت السيارة بعبد الناصر . . ! .

ثم جاء عبد الناصر ثانية بعد ساعتين مع خالد محيى الدين ليعلن علينا



قال خالد محيى الدين لأحمد المصرى: أنا اثق في اخواني اعضاء مجلس قيادة الثورة!.

# القرارات فكانت خمسة قرارات وهي:

حل مجلس الثورة وأن يكون محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلمانية وخالد محيى الدين رئيسا للحكومة وعليه أن يعمل هيئة دستورية لوضع الدستور واجراء انتخابات عامة خلال ستة شهور للبرلمان وما أن قرأ عبد الناصر البيان حتى دوت القاعة بالتصفيق ولكن الموقف كان مختلفا بالنسبة لى فقلت له:

ولكن لم استرح لهذه القرارت الخمسة فرد على قائلا: أنت لا تثق في ! . . فقلت له المسألة ليست مسألة ثقة . . ثم قلت وما رأى خالد محيى الدين فالحقيقة أن الشك قد ملىء نفسى من هذه القرارات الخمسة فقد توقعت يومها أنها مرحلة تكتيكية لتمرير الازمة .

وكان موقف خالد محيى الدين بكل حسن نية ويمكن أن تقول «عباطة» ويمكنك أن تضع الكلمة الاخيرة بين قوسين وتقول على حد تعبيره . !!

قال خالد محيى الدين لى : أحمد . . أنا أثق فى أخوانى أعضاء مجلس الثورة ثقتى فيكم وأكثر .!!

فقلت له: يا خالد . . فقال لى : لا . . أنا أثق فيهم وهذا هو رأيى . ! فقلت له : لا داعى لأن تجعلها بالشكل الحاد هذا . . !

لا يجب أن تقول حل مجلس الثورة . . بل يجب أن تقول إننا بصدد مرحلة جديدة من العمل الوطني لنعود إلى الحياة الديمقراطية . .

فقال: لا . . أما تقبل أو ترفض هذه الطلبات وصفقوا الضباط مرة ثانية . . ثم فوجئت بجمال عبد الناصر يقول: يا تحمد . . يا حضرات . . ارجوك لا تقولوا . . أن هذه القرارت صدرت في سلاح الفرسان حتى لا توغروا صدور الضباط في الاسلحة الاخرى . وخرج عبد الناصر وهو يكاد أن يبكى . . ! !

وفي الساعة الثانية ذهب عبد الناصر إلى مجلس القيادة وقال للضباط:

الشيوعيين في سلاح الفرسان سيطروا على الموقف وقد لعب خالد محيى الدين دورا مدمرا ثم أن هناك ضباط اسمه أحمد أحمد المصرى متزعم هذا الموقف في سلاح الفرسان وقال لضباط القيادة اتصرفوا . . فكان الطيران يحلق فوق سلاح الفرسان في الساعة السادسة والنصف . .

- \* ما الذي حرك الطيران ضد سلاح الفرسان . . هل هو على صبرى ؟ ؟
- \*\* على صبرى هو الذى حرك كل هذا . . وكمال الدين حسين هو الذى حرك مجموعة المدفعية الانصارى وشديد ومحمد أبونار . .

وكانت المدفعية المضادة الدبابات تحاضر سلاح الفرسان من الامام ومدفعية الماكينة تحاصر سلاح الفرسان من الخلف . . ٬

والحقيقة أننى لم اتنبه كثيرا للطيران رغم أنه كان منخفضا ولكن الذى لفت نظرى حقيقة هو أحد الضباط حين قال لى : أن المدافع المضادة للدبابات تحاصر سلاح الفرسان حول بواباته . .

وقبل ما أفكر في الخروج قلت لنفسى جهز نفسك . . لا يوجد حل إلا هذا وذهبت للسلاح فوجدت خالد محيى الدين جالسا على حجر أمام مكتبنا فقلت له : سيادة رئيس مجلس الوزراء جالس على حجر . . مش معقول . . كان خالد محيى الدين يكاد أن يبكى وقال لي : يا أحمد أعمل معروف . . فوت هذا اليوم على خير . . ارجوك لا تجعل أي دبابة تتحرك من مكانها . . ارجوك يا أحمد قالها وهو يكاد أن يبكى . . !

والحقيقة أم هذا الموقف من خالد زحزح فكرة الصدام المسلح من تفكيرى كنت جاهزا للصدام المسلح . . وكان هذا الصدام المسلح لا يستغرق منى أكثر من ساعة . . لأنهم جميعا كانوا مجتمعين في مجلس قيادة الثورة على بعد ٢٥ ياردة

ولم يكن الامر يستغرق منى الكثير فقد كانت العملية يمكن أن تنتهى فى الصباح والبلد كانت مهيأتونجيب جاهز . .

واكن الكلمات التي قالها خالد محيى الدين حقيقة وضعتني في مسئوليتة كبيرة

\* وهل أنت نادم على أن خالد محيى الدين قال لك هذا الكلام ؟ ؟!

\*\* لا . لم أندم . . خرجت لبوابة السلاح ثم سرعان ما عدت لخالد محيى الدين متسائلا : ما هي الحكاية ؟ ؟ . . ما هو الموضوع فلم أكن أعرف أن الذي يحدث بتدبيره مائة في المائة لأن هذه التحركات الواسعة لا تتم إلا بالقائد العام أو هو . فقلت لخالد : ما هي الحقيقة اخبرني بها ؟ فقال لي : الحقيقة إننا سنضرب في بعض النهاردة ؟ ! ارجوك لا تجعل سلاح الفرسان يبدأ عملية الصدام المسلح . .

واثناء حديثى مع خالد . . وجدت حسين الشافعى فجأة امامى وقال لى : أن عبد الحكيم عامر يريدك فأنا طبعا خلعت الطبنجة واعطيتها للسلاحليك وعبرنا الشارع وبخلت القيادة العامة أنا وحسين الشافعى فاذا بى أفاجىء بثلاثين ضابطا و . . ١ عسكرى بوليس حربى يحيطون بنا نحن الاثنين . . ثم استدعى خالد محيى الدين بعدى ووضعوه في بلكونه . .

وماأن دخلت حتى وجدت عبد الحكيم عامر جالسا على المكتب ومن حوله اعضاء مجلس قيادة الثورة يحيطون به في الحجرة ثم دق عبد الحكيم على المكتب بيده قائلا: أنا أريد أن اعرف ما الذي يحدث في سلاح الفرسان . . لو تحركت أية دبابة من مكانها فأننى سأضرب سلاح الفرسان بالطيران . .!!

فقلت: سلاح الفرسان لن يتحرك . . والذي حدث جمال عبد الناصر يعرفه كله كان جمال عبد الناصر يسير ورائي بعصبية شديدة وكل المجلس جالسا فأنا نظرت

إلى جمال عبد الناصر فلاول مرة عبد الناصر يضع وجهه فى الارض! . . وقال لى عبد الحكيم عامر أنا أعتقد أن الذى حدث بالامس خيانه فقلت له : لو كنا بنخون . . ماكنتوش قعدتوا هنا . .!! فقال لى : طيب اتفضل فى الاستراحة...! ثم جاغى أحمد أنور وقال لى : والله خسارة . . اصلهم سوف يشكلون محكمة عسكرية لاعدامهم . . فقلت له : وعلى أيه محاكمة عسكرية ؟ اعدام وخلاص ليست هناك مشكلة . . .!!

وذهبت إلى البوايس الحربى واغلقوا علينا الزنزانة . . والذى حدث بعد ذلك أن ذهب حسن التهامى ومحمد أبو نار واخنوا محمد نجيب إلى مكان اسمه البر جندلى في الصحراء وهديوه وبهدلوه ولما علم عبد الحكيم عامر بذلك أمر بعودة نجيب لبيته . . . ثم تصاعدت الاحداث بسرعة فقد هاج الشعب في الساعة السادسة ونزل الشعب إلى الشارع وتصادف أن كان صلاح سالم في سيارته في الشارع فتعرض له الشعب . . فقال له عبد الناصر لابد أن تعلن عودة محمد نجيب حالا لأن الشارع سيثور من أجله . . وإذا أنت لم تفعلها سأذهب أنا للاذاعة لاعلنها . . ! !

### \* ولماذا لم يحدث صدام ؟

\*\* لأنه فى تقديرة أن الظرف السياسى كان سيفرض على عبد الناصر أن يغير موقفه واصدر قرارات ه مارس التى لا تخرج كثيرا عن القرارات الخمسة السابقة فيما عدا استقالة مجلس الثورة وتشكيل الحكومة.

## \* ولماذا لم تنفذ هذه القرارات ؟

\*\* لأن جمال عبد الناصر نفسه كان لا يعنيها فى تقديرى . لم يكن يعنى حقيقة حل مجلس الثورة ولا تشكيل حكومة مدنية ولا وضع دستور أو أى شيء من ذلك . . فقد كانت – بالنسبة له مرحلة تكتيكية يهدى ويمتص بها غضب الشارع المصرى ثم يأتى الوقت فى ٢٥ مارس يلغيها . . وفى ٤ إبريل يصادر الحريا ت

العامة بقرارات ويكمم الصحف ويعتقل اساتذة الجامعة ويقتل الاخوان المسلمين.

والحقيقة أن كل هذه المسائل السابقة كانت واضحة في ذهن عبد الناصر فقط ومجلس الثورة لم يكن يدرى بما يحيط في ذهن عبد الناصر نفسه . . وإنما هو كان يخوض مرحلة تكتيكية في النهاية لهدف واحد واضح هو انهاء ثورة الضباط الاحرار بمنتهي الصراحة . . ليبدأ مرحلة جديدة هو الوحيد المسئول عنها دون أية متاعب من الضباط الاحرار ومطالبات بالحرية والديمقراطية ! . . أنني واثق من أن عبد الناصر لم يكن يعني كلمة الديمقراطية التي وضعها ضمن الاهداف الستة الا الديمقراطية الاجتماعي وليست الحرية السياسية أو الديمقراطية السياسية وهذه شهادة اضعها على مسئوليتي . .

\* قيل أنكم كنتم ستقومون وأنه تم القبض عليكم في نفس اللحظة التي كان سينجح فيها الانقلاب . . وجندتم ضابط في البوليس الحربي اسمه عفت عبد الحليم ولكن المضابرات المصرية كانت متيقظة لدرجة أنها جندت هي الاخرى ضابطا في ذي متنكر «بائع بطاطا» أمام المعسكر ؟ ؟

\*\* بعد صدور قرارات ه مارس كان هناك حالة تحفز دائم من سلاح الفرسان . . . حيث يناضل سلاح الفرسان من أجل قضية الحرية والديمقراطية أما الاخرين فكانوا يحافظون على المكاسب التي حققوها وبالطبع فأن وجود نظام ديمقراطي وحياة ديمقراطية وحكم مدنى قد تحول دون الامتيازات والمصالح التي تحققت لبعض الناس .

وحين صدرت قرارات ه مارس كنا على اتصال بكافة الكوادر السياسية وتشكلت لجنة اسمها الجبهة الوطنية في الجامعة تضم كل القوى السياسية من أخوان مسلمون ووفد ومصر الفتاة وكل القوى السياسية الاخرى وحتى الشيوعيون انضموا أيضا لهذه اللجنة التي اعتبرت أن قرارات ه مارس هي المنقذ الرحيد من الديكتاتورية العسكرية التي فرضت على مصر.

وأبلغ تفسير على أن عبد الناصر لم يكن مخلصا فى قضية الديمقراطية السياسية كما قلت لك أنه بدأ فى حملة تكتيكية خطوة وراء خطوه هدفها ضرب الديمقراطية السياسية بدءا باشاعة مؤداها أننا نريد أن نعيد الوفد من جديد . . وإننا نعمل تحت تأثيرات قوى أجنبية وبدأوا ويثيروا لعمال والقوى العمالية بقيادة صاوى أحمد صاوى (صوصو) حيث وضعوا للعمال اموال من أجل عملية تكتيكية منظمة .

\* ولكن سالت كل من أحمد طعيمه ومحمد الطحاوى فى هذه الجزئية فنفوا ذلك؟

\*\* لا . . غير صحيح . . فقد دفعوا للعمال بالفعل وكان يشرف على هذه العملية جمال سالم . . ولقد حركت القوى السياسية كل من الطلبة ومنظمة الشباب والحرس الوطنى والعمال وفلاحى الاصلاح الزراعى في كل مكان لأنه ليس من المعقول أو من الطبيعى أنه في خلال ٢٤ ساعة تمتلىء السيارات واللوريات بـ ٣٠٠ ألف عامل بهتفون بصوت واحد : تسقط الحريات .!

\* ولكن عبد الناصر قال لخالد محيى الدين هذه العملية كلفتنى أربعة آلاف جنبها ؟

\*\* لا هذا غير صحيح . . هذه العملية تكلفت عشرات آلالاف من الجنيهات وليس أربعة آلاف من الجنيهات بسبب بسيط ما هي تكلفة آلالاف العمال من النقل العام والمؤسسات الاخرى وحتى نهاية الغاء قراراته ه مارس التي خطط لها صلاح مأمون مع جمال عبد الناصر لتعود الامور مستقرة بعد ذلك . كان هدف كل ذلك هو إنهاء الحرب الديمقراطية داخل الجيش وإبعاد محمد نجيب في نفس الوقت . . وبالطبع تذكر أن الملك سعود كان في زيارة رسمية في ذلك الوقت لمصر ولجأ اليه محمد نجيب وكانت مهزلة حقيقية . . وانتهى باصدار قرارات ٢٥ مارس التي أعلنت

فى ٢٦ مارس وفى ٢٨ مارس . و١٤ ابريل كانت المظاهرات الكبرى للجامعة واعتصام هيئة التدريس ونقابة المحامين وكانت هناك عملية تقييد وتجحيم لكل القوى والصحف التي رفعت شعار الحرية والديمقراطية . . وأذكر أنه في ذلك الوقت أننى قابلت أبو الخير نجيب صاحب جريدة الجماهير مصادفة في الشارع وقلت له : ما الذي يكتب في الصحافة ونحن لسنا في مصيدة . . لا داعي لهذه الاثارة والتشهير . . ولكن اكتبوا بمنتهي الموضوعية ولابد من التركيز على الحرية والديمقراطية فقط . . هذه هي القضية الاساسية . .

ولما صدرت قرارات ٢٥ مارس التى أعلنت يوم ٢٦ مارس والتى تتخلص فى جملة اعلنها عبد الناصر «فى اننا قررنا تنفيذ قرارات ٥ و ٢٥ مارس حتى انتهاء فترة الانتقال ثم صدر بيان فى اليوم التالى لصلاح سالم يلغى فيه القرارات . وكان لسلاح الفرسان خلال هذه الفترة موقف مشكور اذا اتصلوا بكل اسلحة الجيش الذين كانوا يعقدون مؤتمرات سياسية كانت تتبنى تأييد مجلس الثورة ومطالبته بالعدول عنها وقد جاننى شمس بدران وكان كل هدفه أن يؤيد سلاح الفرسان مجلس الثورة فى لقاء قرارات ٥ مارس ولكن رأسى كانت متحجرة وبدأ شمس فى الضغط على ولكن دون جدوى . . وقلت له : معذرة يا شمس أنا لا أستطيع أن اوافق على هذا فما كان من شمس إلا أن كتب عريضة وقع عليها ١٢ من سلاح الفرسان ثم عرضها على عبد الناصر . . فالقى عبد الناصر العريضة فى وجه شمس بدران وقال له : « أننى أريد ضباط سلاح الفرسان وليس ضباطنا » فى وجه شمس بدران وقال له : « أننى أريد ضباط سلاح الفرسان وليس ضباطنا » . . حيث وقع على هذه العريضة كل من سمير دياب والعباد ووجيه رشدى . . يعنى مجموعة شمس بدران . .

وانتهى الامر بأنهم اجتمعوا ا بالضباط فى داخل سلاح الفرسان ولم أكن أنا موجودا وقالوا معناه أن الضباط يثقون فى مجلس الثورة ويرجون أن تعود الامور إلى حالتها الطبيعية واذاعت الاذاعة المصرية : «جامنا الآن ما يلى من سلاح الفرسان وقالوا اللى هم عايزين يقولوه»

وانتهت اخطر مرحلة كان يمكن خلالها التركيز على قضية الديقراطية والحرية

من خلال سلاح الفرسان ثم بدأ عبد الناصر بعدها في إبعاد قيادات الفرسان التي كانت متعاونه معنا في عمليات تنقلات إلى سيناء وقد طلب عبد الحكيم عامر بعد ذلك أن يلتقى بسلاح الفرسان كنوع من الترضية للضباط ورشح ضابطا من سلاح الفرسان اسمه عفاف حموده في مكتب القائد العام لكي يكون الصلة المباشرة بين القيادة وسلاح الفرسان ولقد طالبت بأن يخرج ضباط المدفعية المسجوبين ومعهم رشاد مهنا من السجن وبالفعل أخرجوهم واستثمر جمال عبد الناصر فكرة الخروج هذه استثمارا طبيا في أنه يستعين بمحسن عبد الخالق وزملائه على سلاح الفرسان . . والحقيقة أن هذا الشيء لم أفهمه حي الآن كيف يستعين عبد الناصر بهم وهم أصلا خارج الجيش والذي حدث أنهم لم يعودوا إلى الجيش ثانية والاغرب من هذا أننى كنت متخيلا أن رشاد مهنا خرج من السجن حتى قابلته في السجن . ولا أخفى عليك بدأنا حوارات طويلة داخل سلاح الفرسان كيف توقف ما حدث ؟! - واصبح سلاح الفرسان في حالة طواريء . . وقد تم تغيير وزير السلاح حسين الشافعي وحل محله العقيد عبد العزيز مصطفي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لاتحاد كرة القدم . . ثم اجتمعت أنا وعدد كبير من الضباط : فؤاد العرابي وعزت الالفي ومحمد حسنى الصاوي وعيد الله فهمي حسن وأحمد فتحى الناقه وفاروق الانصاري . . . وكان ينصرنا سلاح الفرسان بأكمله وعدد كبير من الضباط فضلا عن آلاى مدفعية على قمته محمد أمين مصطفى الخشاب وكذلك عبد المنعم رياض وعبد الحميد الالفي . . ولم يكن عبد المنعم رياض راضيا على الاطلاق عن أوضاع الجيش وكان يصف عبد الحكيم عامر بالضعف . . !

\* استاذ أحمد المصرى . . كيف كان عبد المنعم رياض يناصرك ويقف معك في ارائك ثم حقق معك بعد ذلك ؟ ؟

\*\* فى الفترة ما بين ١٩ مارس وحتى ١٧ ابريل كانت هناك محاولات لتجميع القوى للتحرك ولم يكن بحاجة إلى وحدات خارجية وقد تم الاتفاق على اعتقال مجلس قيادة الثورة كله . . اعتقال جمال عبد الناصر فى بيته والقائد العام فى منزله ثم عزل الجيزة عن القاهرة ثم نعلن بعد ذلك التغيير . . . لم تكن هنا أية

مشكلة على الاطلاق وقد تم اختيار يوم ١٧ ابريل للتحرك والتنفيذ ولكن الذى حدث فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١٧ من ابريل وكانت هناك جنازة لوالده قائمقام وقائد الالاى يدعى زكى عبد القادر طليمات . . وكان يسير فى هذه الجنازه كل من فؤاد العرابى الذى أشرف فيما بعد على قطاع الثقافة وكان معه عفت عبد الحليم فالاخير قال لفؤاد العرابى :

يا أخى ما تخلصوانا بأه من ولاد الد . . فرد عليه فؤاد العرابى بكل سذاجة المواطن قائلا : « أصبر علينا الليلة دى هاينتهى كل شيء . . » وتصادف أن كان يسير وراحهم فى الجنازة صول اسمه العسال وسمع هذا الحوار فطار على القيادة العامة وابلغ شمس بدران الذى ابلغ بدوره عبد الحكيم عامر . . فاستدعوا عبد العزيز مصطفى فقال لهم : استحالة ما يقال وخرج عبد العزيز مصطفى من مكتب عبد الحكيم عامر إلى الوحدات مباشرة ففوجىء بأن الوحدات والاطقم كلها مستعده للتحرك ليلا فقبض على عبد العزيز مصطفى والحقيقة أن ذلك ذكاء شديد منه لايقاف كل شيء . . . .

والحقيقة أننى لم اكتشف كل ما حدث الا فى الساعة الثامنة مساء عند عودتى إلى سلاح الفرسان وتم تحذيرى بعدم الدخول من خارج البوابة وحاوات طيلة الليل أن أجد مخرجا ولكن قد اعتقل ٥٥ ضابطا ما بين الساعة الثالثة وحتى الساعة الثالثة .!.

- \* وهل الحقيقة كنت ستقوم بالانقلاب: ؟ ؟
- \*\* لو هيأت الاسباب وربنا اراد لقمت بالانقلاب ولكن الله لم يرد فلم يكن الانقلاب
- \*\* لم یکن فی وسع احداً أن یدری بهذا الانقلاب . . . وأنا کنت اعلم أن عبد الناصر کان فی منزله حتی الساعة ۱۱ لیلا . . کانت لدی کل التفاصیل اذ أن



أحمد المصرى : قمت بانقلاب وفشل بسبب افشاء السر في جنازة والدة قائمقام! .

أعضاء مجلس قيادة الثورة كلهم في منازلهم . . وكلهم كنت ساعتقلهم . . كان سيكون تغييرا سليما لم تكن في نيتى اطلاق رصاصة فلم يكن الهدف سوى تغيير مجلس الثورة .!!

- \* وماذا كنت ستفعل أنت ؟ ؟
- \*\* كنت سأترك الجيش نهائيا . . . ؟ ؟
- \* ما هي المدة التي قضيتها في الاعتقال؟؟
- \*\* ظللت من ۱۷ ابریل حتی أخر یوایو فی تحقیقات مستمرة ثم اعتقلت ه سنوات . .
  - \* هل قابلت رشاد مهنا في السجن ؟ ؟
- \*\* قابلت ۱۹۵۶ فؤاد سراج الدین وابراهیم فرغلی ثم قابلت رشاد مهنا عام ۱۹۵۲.
- \* وهل حقيقة ارسلت خطابا لعبد الناصر في اعقاب تأميم قناة السويس تتوقع شرا من جراء التأميم .
- \*\* بعد عدوان ١٩٥٦ كنت في سجن الاجانب ولما حدث تأميم قناة السويس سمعت المستر ابدن وكان وزيرا للخارجية آنذاك في اذاعة البي بي سي . . يهدد بأن مسألة التأميم أن تمر بدون عقاب لمصر فكتبت رسالة إلى عبد الناصر قلت له فيها أننى أتوقع شرا من جراء تأميم قناة السويس وارجره أن يأخذ حذره مع حماسي لتأميم وموافقتي عليه فجاخي الرد عن طريق أحمد انور الذي زارني وقال لي على لسان عبد الناصر:

" نحن نشكرك والريس قال لى قول الأحمد المصرى متشكرين ياسيدى على عواطفه ومايشغلش دماغه".

ومرت الاحداث وفي ٢٩ اكتوبر ضربت القاهرة وبدأت عمليات ١٩٥٦ وماتلاها من احداث .

وفى هذه الفترة وصلت الدعاية فى المقاومة أن البنات المصريات امسكن بالسيلاح واشتركن فى المقاومة بعد تدربيهن على ضرب النار من اجل الدفاع عن الوطن فارسلت خطاب لعبد الناصر فقلت له فيها:

أنا لااستطيع أن اتخيل نفسى خلف قضبان السجن الحربى وبنات مصر الصغيرات بيدافعوا عنى . . ارجوك اسمح لى اقوم بدورى فى بورسعيد واعود ثانية بعد الحرب انشاء الله واسلم نفسى للسجن الحربى . . ولما وصلت إلى عبد الناصر هذه الرسالة على مايبدو أنه قد احس بالضجر من كثرة الرسائل التى قد تكون قد ذكرته بالذى مضى فنقلت إلى سجن الاجانب . .

- \* هل تعرضت للتعذيب داخل السجن . . ماذا كانت معاملتك داخل السجن ؟
- \*\* لا استطیع أن انكر اننی عوملت علی احسن مایرام داخل السجن . . لم رم من شیء علی الاطلاق فی حیاتی العادیة كان لدی الرادیو و و و الصحف بانتظام و كذلك الكتب و اتیحت لی فرصة اعداد در اسات مدنیة من خلالها . . ولم تكن لدی أیة مشكلة و الجمیع كان یزورنی ماعدا العسكریین . . ولا استطیع أن انكر أن عبد الحكیم عامر قد خدمنی فی ذلك .
- \* خلال فترة اعتقالك التقيت بأحمد قدرى وكان متهما فى قضية انقلاب ممثلا للشق العسكرى منه بينما كان د. محمد صلاح الدين وزيرا لخارجية مصر قبل الثورة متهما بالشق المدنى منه وذلك فى عام ١٩٥٧ . . ماذا قال لك أحمد قدرى عن حقيقة هذا الانقلاب ؟ ؟

\*\* أحمد قدرى صديق قديم وكان قد حوكم معى لكنه خرج فكان يأتى لزيارتى فى السجن وكان عندنا فرصة لأن نجلس فى السجن لأن نتغذى ونتناقش لأن السجن كان مدنيا إلى حد كبير وقال لى أحمد قدرى ذات يوم:

أريد أن أخذ مشورتك في موضوع . . لقد فتحت من محمد صلاح الدين وابراهيم فرج وعبد الحميد الاسلامبولي وأخرين من حزب الوقد من أجل احداث انقلاب بهدف الاطاحة بعد الناصر وكان ذلك في اعقاب التأميم في عام ١٩٥٦ وكنت وقتها تحت تأثير أن الموقف في مصر خاصة بعد تأميم قناة السويس فسألت أحمد قدري سؤالين : الأول مامدي علاقتك بمحمد صلاح الدين والاسلامبولي وغيرهم ؟ فقال لي : انني اعرف عبد الحميد الاسلامبولي ونتناقش سويا أما السؤال الثاني فهو ماذا يريدون هؤلاء ؟ ؟ فمصر حالتها لاتسر عدو أو حبيب خاصة ونحن انتهينا من حرب وحالتنا الاقتصادية ضعيفة ثم اضفت له قائلا : ثم انني أرى خطوات لابأس بها ولا استطيع أن اقلل من قيمتها : تأميم قناة السويس وتمصير المصالح البريطانية . . أنا أرى خللا في هؤلاء الناس وارجوك أن تبتعد عنهم ثم قلت لأحمد قدري أحمد . . أنت لم تقل لي شيئا . .

وقبل أن انهى حديثى معه قلت له : هل فؤاد سراج الدين يعلم شيئا عن هذا الموضوع فقال لى : نعم . . !

فقلت له : ومن ابن عرفت ذلك ؟ فقال لى : محمد صلاح الدين يقول أنهم على الصدال في كل الامور . .

ثم مرت عشرة ايام على هذا الموضوع وجاعنى شمس بدران فى حجرة مدير السجن وسالنى سؤالا واحدا: هل عندك فكرة عن موضوع أحمد قدرى ومحمد صلاح الدبن ؟ ؟ فكانت اجابتى عليه: نعم عندى . . .

\* ولماذا قلت له ذلك رغم أنك وعدت أحمد قدرى من قبل بأنك لم تسمع شيئا وكأنه لم يقل لك شيئا ؟ ؟

\*\* قال لى شمس بدران أنا لايعنينى الحديث فى قليل أو كثير لأنه لدينا تفاصيل كل شيء . . والحقيقة أنه كان من توفيق الله سبحانه وتعالى أننى اجبت هذه الاجابة لأنها غطت السؤال الذى يليه وهو هل فؤاد سراج الدين لديه علم بهذا الموضوع أم لا ؟ فقلت له : فؤاد سراج الدين لايعلم شيئا عن هذا الموضوع . . . واعلى قد تخوفت أن يسأل فؤاد سراج الدين وهو زميلى فى السجن . .

### \* وهل خشيت أن يسال فؤاد سراج الدين ؟؟

\*\* الحقيقة . . نعم . . وخاصة اننى بجواره ولم يكن هناك حوارا فى هذه المسألة فاعاد لى السؤال شمس بدران وقال لى : أنت متأكد أن فؤاد سراج الدين لايعرف . . ؟ ؟

فقلت له: لا . . لم يكن هناك حديث يفهم عنه أنه كان يعرف . . .

فقال لى شمس بدران : أحمد قدرى جاء إلينا وقال لنا الموضوع بكل تفاصيله . . ! !

بالطبع فإن د. محمد صلاح الدين وزملائه قدموا للمحاكمة بناء على شهادة أحمد قدرى واعتبرت شهادة ملك وتمت محاكمتهم وصدرت احكام ضدهم ولم تصدر بالطبع أية احكام لشاهد الملك أحمد قدرى بل عين بعدها في وزارة الثقافة ولم التق باحمد قدرى بعد ذلك إلا لما علمت في احدى شركات السينما . .

\* فى حديث مع د. محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر الاسبق قبل الثورة والمتهم فى هذه القضية قال لى: أن هذه القضية مجرد تلفيق وإن أحمد قدرى هو الذى خرج بنا من السجن ؟؟

\*\* لا . . يعنى على قدر احاطتى بهذا الموضوع فإن الاسلامبولى كان هو

حلقة الربط والاتصال بين أحمد قدرى ومحمد صلاح الدين وقد حدثت كما فهمت اجتماعات وإحاديث بين هذه الشخصيات وهذا مافهمته من أحمد قدرى .

- \* د. محمد صلاح الدين قال لى أيضا أن عبد الحميد الاسلامبولى كان كثير الكلام في المقاهى والجلسات العامة لاحداث لااصل لها وهنا هو السبب في القبض عليهم ؟
- \*\* هو فعلا كان ذلك وكان فعلا حلقة ربط واتصال وأنا اصدق هذا الكلام . . لماذا ؟ لأنه في ازمة ١٩٥١ قامت كل الاحزاب السياسية وحزب الوفد على وجه الخصوص بمظاهرة سياسية مطالبين عبد الناصر بتسليم القناة ومنطقة قناة السويس من الانجليز وإن يستقيل .

فما كان من عبد الناصر إلى أن اطلق عبارته المشهورة :

" هاتوهم لى ولاد الكلب وأنا اضربهم بالنار " . . ومن هنا يمكن أن يكون التفكير قد بدأ من هذه اللحظة أما عن طريق العسكريين ثم السياسيين أو عن طريق مجموعة مشتركة من السياسيين والعسكريين في احداث انقلاب . . ثم أن أحمد قدرى لايكذب هذه هي معلوماتي عنه . . من الجائز أن تفلت اعصاب أحمد قدرى لكنه لايكذب .

- \* مل انتهت علاقتك بالجيش وبالثورة بعد ذلك ؟ ؟ ؟
- \*\* علاقتى بالجيش انتهت تقريبا منذ الحكم على تماما . . ولعلى اقول لك أن حساسيتى من القوات المسلحة جعلتنى لا احصل على حق من حقوقى من القوات المسلحة .
  - \* الم تحصل على معاش الضباط الاحرار عام ١٩٧٢ .؟

- \*\* لا . . حصلت على المعاش مثل الضباط الاحرار . .
- \* هل كان معاش وزير ام حصلت على معاش الـ ١٠٠ جنيه ؟
- \*\* حصلت على معاش وزير . . فالحقيقة أنهم لم يعلنوا دورى كواحد من الضباط الاحرار ولكنى كنت شخصيا حساسا جدا من القوات المسلحة . . وحرصت كل هذه المدة على أن يكون ليس لى أية صلة بينى وبين القوات المسلحة لدرجة اننى لم ادخل نوادى القوات المسلحة وكنت ارفض كل الدعوات التى تأتينى لحفلات يوم المدرعات السنوى لم اذهب ولو مرة واحدة . . لدرجة أنه في سنة من السنوات وكان المشير أحمد اسماعيل . . رحمة الله عليه . . وزيراً للحربية فوجئت بارساله لى كرنيهات النوادى وبطاقات العلاج وعند تسوية المعاشات تم تسوية معاشى برتبة اللواء مثل زملائى . . ولكنى مع ذلك لم اذهب إلى أية احتفالات أو تجمعات تخص رجال الجيش والقوات المسلحة على الاطلاق . .
  - \* هل تشكلت في نفسك عقدة من القوات المسلحة ؟ ؟
- \*\* لااريد أن اقول أنها عقدة . . ولكنى فقط احسست باحساس عدم تقدير الذى كان لابد وإن نلقاه من القوات المسلحة بالذات وبصرف النظر عما حدث فنحن ادينا دورنا بكل ما يجب أن يؤدى وفي الحدود التى طلبت منا أن نؤدية . . اختلافنا حقيقة ولكن هذا لايجب أن يشكل عقبات امامنا . . فنحن لم نحصل على حقنا مطلقا في هذا البلد . .

يعنى اذكر أن جمال عبد الناصر حين خرجت من الجيش سائنى السؤال التقليدى الشهير: تحب تشتغل ايه ؟ ؟ فقلت له يومها: احب اشتغل فلاح زى الهلى . .

سأذهب مرة أخرى إلى القرية وسأذهب إلى صان الحجر في الشرقية لاستصلاح فيها ارضىي . . وكان هناك مشروعا اسمه صان الحجر في الشرقية

فضحك عبد الناصر ضحكته المشهورة وقال لى:

أنا عاين اقول لك حاجة أنت منا وكمان احنا منك هاتبعد عنا مش حاتقدر حانبعد عنك مش هاتقدر بلاش التفكير في هذا الموضوع . .

وبالطبع فإن عبد الناصر لم يكن ليقصد المعنى ولكن هو كان يعنى اننا نراك وعار فينك ومتابعينك . .

\* معنى ذلك أن عبد الناصر كان معتقدا أنك يمكن أن تفعل شبيًا . . ؟ !

\*\* لا . ليس لاننى يمكن أن افعل شيئا ولكن ساروى لك موضوعا غريبا يدل على أن علاقتى بعبد الناصر لم تكن سيئة بل كان يثق فى كلامى وفئ تقديرى .

حين حدثت ازمة بين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر بعد انفصال سوريا وبدأ بعدها عبد الحكيم عامر يثير متاعب لعبد الناصر إلى الحد الذى بدأ فيه عبد الناصر يخاف على نفسه وفكر بالفعل في تشكيل قوة حرس من الدبابات كحرس جمهورى فطلب سؤال اثنين لترشيح قائد لهذا الحرس أنا ثم توفيق اسماعيل . . .

والحقيقة أننى رشحت له وإحدا من اثنين : ابراهيم العربى أو أحمد ممدوح اسماعيل . ثم قلت له : ولكنى اثق واضمن لك أحمد ممدوح اسماعيل . . انما إذا اخترت العرابى فإن ذلك يكون على مسئوليتك . . ليس لشىء ولكن لأن أحمد ممدوح اسماعيل تلميذى وأنا اعرفه جيدا . . منذ أن كان صغيرا أما ابراهيم العرابى فهو زميلى وأنا لااعرف ماذا حدث له بعد ذلك . .

هذا الحديث تم عام ١٩٦٢ . . انن علاقتى بعبد الناصر كانت طيبة وام تكن سيئة بعد ذلك لكن أنا بطبعى عزفت عن اية علاقة بالقوات المسلحة بعد ابريل ١٩٥٤

- \* هل حين قال لك عبد الناصر " احنا متابعينك " لم يكن يقصد معنى معين ؟
- \*\* لا . . بالعكس أنا ايام عبد الناصر كنت اقول كل مااريد ولم اخشى شيئا واذكر اننى حين زرت عبد الحكيم عامر قال لى : أنا لااريدك أن تتصل بضباط الجيش . . والحقيقة اننى اخذت على نفسى هذا العهد ولم اتصل من يومها بأى ضابط فى الجيش ثم أن اتصالى بهم فى ذلك التاريخ بالذات كان يمكن أن يسبب لهم مشاكل . .
  - \* وماذا كانت علاقتك بأنور السادات . . ؟
- \*\* أنور السادات كنت اعرفه قبل مايطرد من القوات المسلحة ويعود مرة أخرى واعرفه لسبب بسيط هو أنه كان لى اخا كبيرا مهندسا للقصور وكان هو ومحمد صادق وزير الحربية الاسبق صديقان حميمان . . وكان أنور السادات يتردد كثيرا على استراحات القصور في تلك الفترة التي اراد فيها العودة مرة ثانية إلى الجيش . .

وكنت اعرف أن أنور السادات من الحرس الحديدى ولذلك لم اصادقه أو استريح لشخصه ولم تكن بيننا أية علاقة وموقفه لم يكن واضحا بالنسبة لى فى ازمة ١٩٥٤ مثل جمال سالم مثلا الذى كان موقفه واضحا لدرجة أنه قال لعبد الناصر مرتين أو ثلاثة: اعدمه . . خليك راجل واعدمه . . لكن أنور السادات كان من الصعب أن تكون لى علاقة به حتى حين اصبح نائبا لرئيس الجمهورية أو حتى رئيسا للجمهورية .

\* Uil ??

\*\* لأن أنور السادات وحسين الشافعي كانا على طرفي نقيض ولم يكن سبب ذلك هو أنور السادات أو حسين الشافعي مطلقا . . ولكن السبب الحقيقي وراء

ذلك هو جمال عبد الناصر . ولعبته الشهيرة التي اطلق عليها التوازنات . . كان دائما يضع اثنان في مواجهة بعضهما : جمال سالم والبغدادي . . وزكريا محيى الدين والبغدادي . . وأنور السادات وحسين الشافعي . .

والحقيقة أن صداقتى لحسين الشافعى وطيدة للغاية وأنا كنت احبه واقدره واحترمه بغض النظر عن اية اعتبارات آخرى لأننى احس أنه انسانا صادقا من داخله ونتيجة طبيعية للتناقض الصارخ بين أنور السادات وحسين الشافعى كنت لا احب أن اكسر صداقة حسين الشافعى لى والتى امتدت اكثر من ثلاثين عاما فضلا على أننى لم اكن اريد شيئا مطلقا من أنور السادات .

وحدث يوما أن قال أنور السادات لمحمود المصرى كبير الياوران:

" اريد أن ارى أحمد المصرى " وكان أنور السادات يريد أن اقابله . . فقد كان أنور السادات من النوع الذي يحب استقطاب من يحس أنهم لايناصروه وكان لايهمه من يناصروه . . هكذا كانت طبيعة شخصية أنور السادات . .

فلما تحدد الميعاد ودعوت الله من قلبى . . أن يكون هناك شيئا يمنع هذا اللقاء لأننى لاأريد أن التقى به خوفا على صداقتى بحسين الشافعى وبالفعل كان الموعد يوم الخميس واتصلنا بفوزى عبد الحافظ سكرتير الرئيس فقال لى :

سيادة الرئيس في الاسكندرية الآن . .

فقلت له : على بركة الله لما يأتي أن شاء الله .

وتوقف الاتصال ولم التقى به حتى اغتياله .

\* كيف التقيت بالرئيس بالراحل جمال عبد الناصر . . ومتى انضممت الضباط الاحرار ؟ ؟

\*\* أنا لم التقى بالرئيس جمال عبد الناصر ايام الثورة ولكن التقيت به في فترة التمهيد للثورة أما بالنسبة لانضمامي للضباط الاحرار فقد انضممت اولا

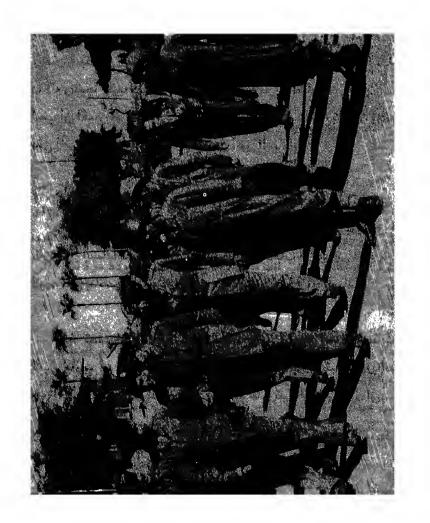

أحمد المصرى يسير خلف محمد نجيب وبجائب جمال عبد الناصر في بداية الثورة

لحسين الشافعى وحتى اكون امينا مع نفسى فإن حسين الشافعى جاء على آلاى كان منظمة من الضباط المتمردين الذين يعيشون طبيعة الاحوال السياسية فى مصر . . قد جلست مع حسين الشافعى كثيرا نتناقش فى احوال البلد . . وأنا اعتقد أن مصارحته لى فى البداية سببها الاستفادة من علاقتى بالسراى عن طريق اخى الذي يعمل كبيرا لمهندسى القصور الملكية .

- \* اليس غريبا أن يكون اخيك كبيرا لمهندسى القصور الملكية وتقبض على الملك ؟ ؟ هل كان داخل القصر وقتها ؟ !
  - \*\* لا اخى كان وقتها فى القاهرة ولم يسافر إلى الاسكندرية . . !
- \* لو فرض أن اخيك المهندس محمود المصرى داخل قصر رأس التين بالاسكندرية مع الملك ولم يسلم الملك . . وجاءك امر بضرب القصر . . ماذا كنت ستفعل ؟
- \*\* سؤال من الصعب الاجابة عليه الآن . . لأننى كنت اتصور معنى أى شيء بحيث لايخرج الملك فاروق سليما في النهاية . . !

وكنت واحدا من اربعة ومعى عبد الناصر وحسين الشافعى وثروت عكاشة يعرفون مهمتهم بالتحديد قبل السفر إلى الاسكندرية . وكان قائد اورطتى لايعرف أن مهمتى فى الاسكندرية عزل الملك ولكن كان يعلم سفرى من اجل تعزيز الحماية فى الاسكندرية لم تكن هى هناك أية سيرة تتعلق بالملك على الاطلاق . والملك نفسه لم يكن يعلم أن المسألة بهذه الجدية إلا حين احيط القصر بالمدرعات حينئذ احس الملك بالخطورة فبدأ الملك مناوراته بارسال المهندس الكهربائى للقصر ويدعى (ايلى) وهو من اصل ايطالى إلى السفير الامريكى برسالة ثم تطورت الامور بسرعة حتى خروج الملك على اليخت المحروسة بعد تنازله عن العرش إلى اوروبا .

\* لواعيد سيناريو الثورة امام ناظريك مرة أخرى إلا تشعر بالندم ؟!

\*\* هذا السؤال يستتبع مناقشته بعض الثوابت: اولا: أن الثورة قامت لتحقيق مطلب جماهيرى لتغيير اوضاع الشعب . . لاننا كنا نريد انهاء الملكية فى مصر لأنها تمثل الفساد واعادة تنظيم القوى السياسية فى شكل احزاب وطنية ليست خاضعة لتأثيرات القصر واطلاق الحرية للشعب ليعبر عن نفسه ومحاولة لاصلاح الوضع العام ليعيش الناس فى رفاهية اكثر من الاول . ثم تحسين اوضاع الجيش لكى يتحول إلى جيش وطنى قوى لحماية البلد . . ولنا أن نتساءل . . ماذا حققت الثورة ونحن نعيد السيناريو من جديد . . ؟!

الثورة استطاعت أن تعزل الملك واجرت التغيير واجرت نوع من التركيبة الاقتصادية والاجتماعية لكن هذا التغيير لم يبنى على اساس يصلح لأن يستمر ويتطور . . ففى المسألة الاقتصادية كنت اتصور اقتصاد وطنى يعلو باقتصادنا ليصبح قويا ولكن حال دون ذلك القوالب التى وضعنا فيها اقتصادنا القومى والتى اضعفته سواء من مرحلة التوجيه الاقتصادى إلى التخطيط الاقتصادى إلى الاشتراكية إلى الاشتراكية العلمية . . تجارب كثيرة لم يتحملها اقتصادنا القومى . . أنا شخصيا أؤيد الاقتصاد الحر على شرط أن يكون هدفه العام اجتماعى واست مع الاقتصاد الموجه . . ولهذا كان لابد من خطة اقتصادية تتلاءم مع امكانياتنا وتسمح الافراد . وأنا في تقديري أن الدولة لم تنجح بالقدر الكافى في مسألة استصلاح الاراضى بالقدر الذي نجح فيه الافراد فقبل الثورة استطاع بعض الافراد أن يستزرعوا الآلاف من الفدادين وكان يجب بعد الثورة اتاحة الفرصة المهادرات الفردية . .

كذلك من الاخطاء التى وقعت فيها الثورة تأميم منشآت أقتصادية اصحابها مصريين وأنا لست ضد التأمين واكن تأميم المصالح الاجنبية . . واكن من الاخطاء التى وقعت فيها الثورة أنها تدخلت فى مجال الاقتصاد أو العمل الاجتماعي بشكل عام . . . وكان من الامكان بعد تأميم المصالح الاقتصادية المحافظة على تجربة

تأميم بنك مصر وتنميتها وكان من الامكان ايضا المحافظة على مبادىء الافراد وكان لدينا افراد . . قادرين بالفعل على بناء كيانات اقتصادية صحيحة . .

أما الشيء الذي لم أستطيع استيعابه وفهمه حتى الآن فهو «لجنة تصفية الاقطاع» أي اقطاع . . فالثورة انشأت عام ١٩٥٢ قانون الاصلاح الزراعي وهو قانون جيد لولا مسألة تفتيت الملكية الناتجة عنه والتي أضرت كثيرا بالزراعة ولكن كان من الامكان أن يفيد تنظيم الملكية الزراعية وأن يفتح الباب لاستصلاح الاراضي وبالتالي تتوازن المسألة الزراعية في النهاية .

ورأيت ايضا آلاف من الاخوان المسلمين يعذبوا عذابا شديدا ولعل الله اراد أن أكون شاهد عيان على قضية الاخوان المسلمين فقد نقلت إلى السجن قبلها بفترة قصيرة . . وتستطيع ايضا أن تكتب على لسانى أن الاخوان عذبوا من طابور الصباح حتى الليل وأن طفل صغير عمره ١٣ عاما جلد جلدا شديدا حتى سقط جلد ظهره . . وليس فقط الاخوان المسلمين الذين عذبوا بل عذب أيضا الشيوعيين والوطنيون ايضا عذبوا داخل السجون . . لم يترك احدا بلا تعذيب . . كانت القضية في القضية المثارة هي هل أنت مع عبد الناصر ولا ضده . . كانت هذه القضية في منتهى الخطورة ولم يكن من الامكان أن تساس دولة بهذه الطريقة . . .

\* وما هو رأيك في محاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية والتي اتهم فيها الاخوان المسلمين هل هي تمثيلية أم محاولة اغتيال حقيقية ؟ ؟

\*\* محاولة اغتيال صحيحة . . واترك جانبا كل الدعاوى التى قيلت تحليلا للموقف .

عبد الناصر في حقيقة الامر كان لابد وأن تنتهى علاقته مع الاخوان بهذا الشكل لأن عبد الناصر في عام ١٩٥٤ استخدم الاخوان المسلمين استخداما عظيماً جداً لصالح مصلحته . . حيدهم وضرب بهم كل القوى السياسية الموجودة على الساحة . . ولما جات ساعة الحصاد . . ذبحهم . . فكان هذا شيئا طبيعيا للغاية

#### أن يفعلوا به هكذا ١١٠٠

قد يكون حقيقة قد وضع على يد ولسان محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير وأخرين وفى فكرهم وايديهم مسدس لكى يقوموا وينفنوا هذه العملية لكنهم نفنوها بمعرفة الاخوان وليس صحيحا أنها تمثيلية وأن القلم الاحمر انكسر . حلل صوت عبد الناصر فى اللحظة نفسها . . تصل إلى الحقيقة . . عبد الناصر اترعب . . عبد الناصر سقط تحت السور . . . ! ! وإنما قد يكون على وضع لسان احدا شيئا . . لكن الحدث نفسه غير مفتعل . . الحدث نفسه صحيح . . / ٪ . !!

- \* ومن قتل أنور السادات . . ؟
- \*\* السادات قتله الاسلامبولى . . الامريكان . . هو اصله انتهى . . استنفذ دوره . . ولقد وضح فى ذهن مجموعة من الشباب صغير السن أن السادات هو البقية وإن خلاصه خلاص للفساد وعودة للدين . .
- \* استاذ أحمد المصرى . . كنت من اوائل الذين نادوا بالديمقراطية فى الجيش عام ١٩٥٤ واصطدمت وتعرضت للسجن والاعتقال بسبب الديمقراطية . . ماذا ترى بعد مرور أكثر ٣٥ سنة على احداث ١٩٥٤ ؟ ؟ ماذا ترى الآن مستقبل الديمقراطية في مصر ؟
- \*\* الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لها اشكال كثيرة لكن الديمقراطية السياسية لها شكل واحد . الديمقراطية السياسية تعنى مجموعة حريات فى مقدمتها حرية التعبير لكن لوضع هذه المسائل موضع التطبيق لابد وأن نكون مستعدين لتحمل متاعبها وما نعيشه جزء صغير جدا من متاعب الديمقراطية فليس هناك شيء اسمه ديمقراطية الخطوة خطوه . الديمقراطية تعنى وثيقة اساسية اسمها الدستور تقنن الحريات العامة وتطلق حريات الناس وملكاتهم . تطلق حرية الجماعات في أنها تشكل سياسيا وتجرئ انتخابات حرة ليس فيها تزوير وخلل من

أجل الكتلة السياسية الغالبة إلى الحكم.

إننى احلم باليوم الذى استطيع أن اشكل فيه حزب أو اصدر جريدة أقول فيها كل شيء بصراحة . . . فأنا اتصور أن هذه هي الحياة الديمقراطية السليمة وكنت اتصور أن السادات كان يستطيع أن يقوم بهذا ولكن لم يستطيع كانت العملية صعبة ولكن أرجو أن تأتى اليوم الذى تتسع فيه افاق الناس وامكانياتهم للديمقراطية الصحيحة .

ملاحق الكتاب

#### ملحق رقم (۱)

على ياب الله :

#### هؤلاء السادة الاحسرار

#### محمود السعدني

هؤلاء الضباط الاحرار وثورتهم المدهشة ، كلما فتح بعضهم فمه بالكلام الدادت دهشتي من أن مثل هذا الطراز من الرجال هو الذي قام باخطر واكبر حدث شبهدته مصد والمنطقة العربية في تاريخها الحديث بلا استثناء ، والذي يتابع احاديث هؤلاء الاحرار مع الصحفي الشاب محمود فوزى في جريدة الرفد الغراء، سيتأكد من أن هؤلاء الضباط الاحرار، أو بعضهم على الاقل لم يكن صالحا لهذه المهمة التاريخية لأنهم فيما يبدو من احاديثهم احرار على الآخر وحريتهم من نوع نادر . وإنهم تحررا من كل شيء إلى الدرجة التي وصل فيها كل منهم إلى مرحلة . . لايخاف ولا يختشى . واحد من هؤلاء الاحرار اسمه عبد المنعم امين ، كان موقعه من الثورة شديد الغموض . . تردد اسمه في بداية الثورة ، ثم اختفى فجأة وكان اكبر انجاز له هو الحكم بالاعدام على العامل البقرى والعامل خميس بسبب اشتراكهما في مظاهرة وقعت في مصنع كفر النوار . . . وقد نظرت محكمة السيد عبد المنعم امين القضية في عدة جلسات خاطفة . وانتهت باعدام شابين كان الكبرهما في الثانية والعشرين . ويقول السيد الضابط عبد المنعم المين الذي هو من الاحرار تعليقا على المحاكمة (لقد كان خميس والبقرى من الشيوعيين ، وحركتهما كانت مدعومة من موسكر) ولكن السيد الاحرار الذي كان رئيسا لمحكمة حكمت بالاعدام على اثدين من شباب العمال لم يقدم اى دليل يثبت هذه الصلة المزعومة بين الرفيق خميس والرفيق ستالين ثم يعود السيد الاحرار فيكشف نفسه عندما يساله المحرد: هل كان للامريكان دخل في صدور مثل هذه الاحكام ؟ فيرد السيد الاحرار قائلا: لقد اقيمت المحاكمة وصدرت الاحكام قبل أن تتولمك صلتى بالامريكان . .

والعبد لله لايعرف أي نوع من الامريكان توطدت صلة السيد الاحرار بهم ؟ هل هم السادة الامريكان الذين يمشون في شوارع نيويورك ؟ ام هم الامريكان الذين يجلسون على شواطىء كاليفورنيا ؟ ام هم سكان البيت الابيض ؟ ام هم موظفو البنتاجون ؟ ام هي الاجهزة الامريكية من مباحث إلى مخابرات ثم بأي صلة توطدت هذه الصلات وكيف ؟ ويعود السيد الاحرار في الحلقة الثانية فيعترف بأنه ذهب إلى أنور السادات عندما تولى حكم مصر ونصحه بعدم تحدى الامريكان . وقال له بالحرف الواحد : يا أنور ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير عليها لأن تحدى امريكا سوف يضرك ويضر البلد ، ثم نصحه مرة أخرى على طريقة لقمان الحكيم فقال له شوف جمال عبد الناصر عمل ايه واعمل ضده . . ولاداعي لتحدي الامريكان لأنهم ليسوا وحدهم اعداء البلد . وبمقارنة امريكا بروسيا فأن امريكا قوة كبرى . فقال أنور السادات : دول الامريكان لايريدونني . . أنهم يريدون زكريا ويقاطعه المحرر الشاب قائلا واضح من حديثك لأنور السادات أنك تحب امريكا جدا ؟ فيرد السيد الاحرار عبد المنعم امين : آسف ليست مسالة حب امريكا ، فالسياسة أن تبحث عن مصلحة الدولة وتحققها وهذا مايقوله المنطق والعقل ، ماداموا لم يمسوني باذي : لا أؤذيهم . . والحقيقة أن تحدى عبد الناصر لامريكا كان هدفه هي الحقيقة كما يراها السيد الاحرار فعبد الناصر كان يريد مجدا شخصيا ولذلك تحدى امريكا أما حلف بغداد ومبدأ ايزينهاور ورفض تسليح مصر ومحاولة جرها إلى عربة بالتبعية والاحلاف فكلها اوهام من اختراعات عبد الناصر. وقد اخترعها لكى يتحدى امريكا . من اجل بناء مجده الشخصى لا اكثر ولا اقل ثم يعترف السيد الاحرار بان السادات اوفده لجس نبض الامريكان ، ويقول السيد الاحرار: وذهبت للقائم بالاعمال الامريكي ولم يكن موجودا. فقمت بمقابلة - وكان هذا سرا - نائبه وقلت له . أنا موفد من عند أنور السادات لكي أسالكم . هل انتم ضده كرئيس للجمهورية ؟ فقالوا : لا . . نحن ضد جمال عبد الناصر . واكننا نرحب بأنور السادات وجاسى الرد من نيكسون أنا ارحب بلاتصال الجانبي وما يريده أنور السادات سوف افعله . ويضيف السيد الاحرار كانت هذه هي البداية في توطيد علاقة أنور السادات بامريكا وازدهار شعبيته فيها . . وبالرغم من اعتراف السيد الاحرار بأنه هو الذي ذهب إلى أنور السادات وأنه هو الذي نصحه بالاقتراب من امريكا والتعامل معها ، فأنه وفى نفس الوقت والحديث شن حملة شعواء على السادات واكد أن للسادات 7 ألاف خطا على الاقل وإن عبد الناصر كان لايسمح لغير التافهين بالاقتراب منه . وإن السادات كان فى الحرس الحديدى ويقبض اموالا من الملك وليلة الثورة ذهب إلى السينما ولم يحضر سوى الثالثة صباحا بعد الثورة مانجحت . .

ويسأله المحرر الشاب فجأة: أنت الآخر ذهبت للسينما ليلة الثورة فيجيب السيد الاحرار: أنا ذهبت إلى السينما حتى الساعة الحادية عشرة والنصف وكنت موجودا بعد ذلك وأنا ذهبت إلى السينما حتى إذا سئلت في التحقيق عن مكان وجودي لحظة قيام الثورة فاجد الاجابة. . هذه هي اخطر ماجاء في سطور السيد الاحرار عبد المنعم امين إلى جانب اشياء اخرى مثل تأكيده على اغتيال عبد الحكيم عامر . وإن عبد الناصر عولج بطريق الخطأ ويئوامر من موسكو . وإن هذا العلاج الخطأ كان سبب موته . ولم يفسر لنا السيد الاحرار عبد المنعم امين كيف كان عبد الناصر يتحدى الامريكان ليبق مجده الشخصي ؟ وكيف مات بمؤامرة من موسكو ؟ ؟ ولكن الذي لفت نظري أيضا في حديث السيد الاحرار هو ترديد اسم موسكو ؟ ؟ ولكن الذي لفت نظري أيضا في حديث السيد الاحرار هو ترديد اسم واتهموها ظلما بأنها سربت اخبارا . . واتهموها ظلما بأنها تقوهت بعبارات غير لائقة في نادي الضباط . . ثم هي التي تصدت – حسب روايته – لرجال الثورة وقالت لهم عندما اقترحوا عليه أن يختار انفسه وظيفة خارج مصر : ماتحاكموه عشان الناس تعرف الحقيقة . فإن كان متهما حاكمره . وإن كانت الاتهامات غير صحيحة فاعلنوا براحته . ولكن أن يخرج متهذا الشكل فهذا هو الظلم بعينه .

هذا هو ملخص الحديث التاريخي الخطير للسيد الاحرار عبد المنعم امين . وهذا الحديث إلى جانب احاديث اخرى قرأتها في السابق لاحرار اخرين . تجعلني شديد الايمان بأن عبد التاصر كان فلتة من فلتات الزمان . وأنه استطاع أن يصنع معجزة بكل المقاييس ، خصوصا أنه صنع المعجزة ليس بمساعدة هؤلاء الاحرار، ولكن بالرغم من وجودهم معه ، وأغلبهم خصوصا هؤلاء الذين يشبهون السيد

الاحرار عبد المنعم امين كانوا عبنا عليه ، بسبب أنهم كانوا احرارا على الاخر . وكانت حريتهم من نوع نادر إلى الدرجة التى وصل فيها كل منهم إلى مرحلة . . لايخاف ولايختشى . .

وإذا كان الحديث قد استغرقنا عن الضباط الاحرار اياهم ، فالمناسبة تقتضينا الحديث عن ضابط اخر ، ليس من الاحرار لحسن العظ ، ولكنه ضابط عادى كان حتى هذا الاسبوع ضابط شرطة برتبة لواء . . أما الآن . . فهو مثل العبد لله مجرد ضابط على المعاش . والفرق بيني وبينه أنه ضابط على المعاش يقبضه كل شهر أما العبد لله فمجرد صحفى على المعاش ولكن بدون معاش ولا قبض . . الضابط ليس من الاحرار هو اللواء فؤاد علام ، وبدأت معرفتي به في منتصف العام ١٩٨٧ ، وكنت وقتئذ اعيش خارج مصر . وإحاول العودة - بشتى الطرق – إلى مسقط الرأس وكان حسني مبارك قد جاء إلى السلطة ، وتغيرت اشياء كثيرة في مصر . وبدأت الصورة الذين يراقبونها عن كثب اجمل وافضل مما كانت عليه من قبل . . وتوكلت على الذي لاينام واتصلت تليفونيا من امارة الشارقة بالوزير حسن ابو باشا . . . ووعدني حسن ابو باشا خيرا ، وطلب من العبد لله معاودة الاتصال به بعد أيام وعندما عاودت الاتصال كان الصوت الذي اجاب هو صوت فؤاد علام واخبرني بأنه مكلف من الوزير بمتابعة الحوار مع العبد لله وعلى مدى عدة اسابيع دار بيني وبين فؤاد علام حوار طويل ، كان واثقا من نفسه ، قادرا على شرح مايريده بابسط الكلمات واوضحها ، وكان يعرف حدوده جيدا ، يجيب الاسئلة التي يستطيم الرد عليها ، ويعد بالرد على الاسئلة الاخرى التي تحتاج إلى مراجعة المسئولين وكان مندوب فؤاد علام هو الذي استقبلني على سلم الطائرة التي اقلتني من الشارقة إلى القاهرة ، وكان فؤاد علام هو اول مسئول التقى به بعد غيبة طويلة استمرت حوالي مائة شهر وهو الذي حضر لقائي بالوزير حسن ابو باشا . وهو الذي اصطحبني بسيارته إلى باب القصر الجمهوري حيث جرى اللقاء بيني وبين السيد الرئيس . وكلما اقترب من فؤاد علام ازدت اعجابايه وهو كادر سياسى من طراز فريد يؤمن بأن الجماعات المتطرفة هي اخطر مايواجه مصر في الوقت الحاضر ويرى ضرورة مواجهة التطرف بالحزم الواجب ، ولكن بشرط وجود عمل سياسي في الشارع المصرى . وكان من رأيه أنه لايمكن مواجهة

الارهاب بالاجراءات البوليسية فقط . لأن العمل البوليسى وحده سيجلب العطف على زعماء الارهاب . وقد يكسبهم شعبية ليست من حقهم وكان هو وزميله اللواء محمد ثعلب ورائد فكرة الندوات الدينية ، وتحرك علماء الازهر الشريف لشرح الدين في هذه المتدوات على اسس حقيقية ، ولكن بعد انتخابات مجلس الشعب عام ١٩٨٤ خرج حسن ابوباشا من وزارة الداخلية وترك فؤاد علام مكانه في مباحث امن الدولة والشتغل فترة مديرا لشرطة الاثار ، وختم حياته في الخدمة مديرا لامن بورسعيد والحق أقبل أن جهاز الشرطة لم يخسر فؤاد علام ولكن مصر كلها خسرته كرجل له خبرة واسعة ولديه احاطة شاملة لموضوع الارهاب فالثروات التي هبطت على البعض فجأة وبدون اسباب هي سبب من الاسباب كما أن سوء حالة التعليم وغياب الفكر السياسي الواضح القادر على جذب الشباب إلى الناحية الأخرى هي عوامل لها تثثير كبير على انتشار موجة الارهاب ولكي يتم القضاء على الارهاب لابد من حل اجتماعي أولا وحل سياسي ثانيا وحل بوليسي ، مرحبا بفؤاد علام في نادي احتماعي أولا وحل سياسي ثانيا وحل بوليسي ، مرحبا بفؤاد علام في نادي اصحاب المعاشات وعزاؤه أنه ادي واجبه ، ولم يخف رأيه ، ولم يكن من الاحرار ، اياهم الذين تحرروا من كل شيء حتى وصل البعض منهم إلى مرحلة لايخاف ولايختشي .

مجلة المصور (٣ اغسطس ١٩٨٨)

## ملحق (۲)

# ٹائب رئیس مجلس قیادۃ الثورة دنائب رئیس مجلیس الوزراد

# الله وتعالم وتعسيم

بعد التحيية \_ تسلبت بيد الشكر خطابك الوسل لى بن واشتطن وتيد سيروت لعلى بالتقييدم البطود نن صحتييكي وأرجييو أن يبن اللييه عليك بالشفييا • الكابيا ل تربيبيا •

والسبى أشسيكر ليك عبسارات التقييم والتأييسيد التسبى وردت في خطيسابك المذكسيور • وارجو أن يونقنى الله وزيسلائى الى با فيه الرقعية والبجيسية لبلاد تسبا العزيسيزة • ويسعدنى أن أطبئن دائيسا على صحتيسك وأن تعود تزيبا إلى بلادك يونور الصحة والمانيسسية • ولكم يتى وانسير الشبكر والاحتيسيوام """

بكاهد الع

النامرة في ١٩٥٣/١٢/٨

# نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس مجليس الوزرار

اخى العزيز نتح الله

اهـديك اخلص التحيــه والاشواق واشكرك على رسالتـــك الاخيـــوه و وارجو ان توافينا دواما باخبارك بتطورات موضك حتى اطمئــن عليــك دوامـــا و

وبمـــد لست ادرى كيف تشكرنى وانت اعلم الناس بان لاشكر على واجـــب وان با اكنـــه لك بن تقدير وعطـــف تتلاشى المامـــه كل صــــورة من صـــور المجامـــه •

وائي ارجيو الله أن يسبغ عليك تعبية الشغياء العاجيبات

وختـــاما ارجوان أراك تريبــا متبتمـا بوافر الصحـــة

وتغضلوا بقبول وافسسر احتراءاتي ""

بكياشي أوج

تائب رئيس مجلس تيادة التسسورة

19-8/1/1.

### ملحق (٤)

# عنين لأني نتم الله رفعت

الميان داستاق النائد . را لهي نميان استم رساسة الكرمية بالمعة راسادة و لها د .

ارجد الدكير الله عد رطفك يا فتح الله الم لمعدر على على طبيع جبيد لكث علي دارجد الله كلامه حالك كلامه الماكم بالمعد رادام كلامه العافي .

یا افن نتج الله وی ادفدر مبلغ هلیت دی لدفه،
رسبخ مدن لعدمان داند سره، ما مطاب رسول،
من هذا من الله جله سعا لهبلی
من هذا و افر لهده لهدد لهدد،
یا فتح الله است لنا فن ن الدر رشه منده ، نابع
الد شریم لهدوی منام نقیل مخام کرده المده المد

# فقالقا الانشارا القومخ مكتب الوزير.

لبم الد الرحني الرحم

آ من ضح البه

آ بعث اليك جبّان وأشنى إن تكوير غ 1 مسرحيه .

وصلت سالتله ... وإبد طرحتنا الافراج سه زملاً ا عفيه و حداً لله الم جمع قلواً

وائي قد عاصدت المه علي آلا أدفر

وسعاً لعل الذر التفار مرضاة وآرور دن تعبران ز وزوالددا ما

JUN OLE MADE

ز هر در

ાઈ હ T117150F

### ملحق (٦)

#### فنابق الانشار القومت

مكتنب الوزيز

سے الله المئ الرمیم

آ هن نشو الله

علميته \_ ا لله سمايد > لدور ولد شو فقد كنة رائماً

دسید مدید مران ۱د کشکر کم مل تهنشکم میا ا حدیده صدفعد مصری العدیده ایجو الم اید آید دیشکم دیبسکم ثوب لحص

مدالمهم الأسريا في الله أنه شهم بعرائله الله تسعد الميامعافيا من ۽ شرب مخت ٠

م للد آند به عليله خالد عهال كشيره د حد لد ند هذا موسعا رة العل سفس بالاسرالية الى ما نبتقية ليلدنا مدين مدنا معي الأكارلي

والما يا حد شاء دالماً

رختاما تقبن خياة د شيات المسلم

راش هد عالمداد د

#### كتب للمؤلف

- ۱ مدهیونیون حتی اطراف اصابعهم . (طبعة اولی) ۱۹۷۳ الشرکة المتحدة للتوزیع (طبعة ثانیة) ۱۹۷۷ دار العتصام .
  - Y يائيل العين اليمنى لديان ، (منشورات بيروت) عام ١٩٧٤ .
    - ٣ كامو . . المتمرد الأزلى ، (المكتبة العربية) ه١٩٧٠ .
    - ١٩٧٦ (منشورات بيروت) ١٩٧٦ .
      - الأدب الأبنوسي ، (دراسة في الآداب الإفريقية) .
        - ١٩٧٧ . نجيب محفوظ رؤية نقدية ١٩٧٧ .
  - ٧ ثروت أباطة . . الفلاح الارستقراطي (نهضة مصدر بالفجالة) ١٩٧٧ .
    - ٨- رؤية نقدية في الراوية العربية ١٩٨٢.
      - ٩ -- عيون نقدية ١٩٨٤ .
- ۱۰ انيس منصور ، . . ذلك المجهول ، (دار البتعاون للطبع والنشر)
   ۱۹۸۸ . (طبعة ثانية) مكتبة مدبولي ۱۹۸۸ .
  - ۱۱ رشاد رشدى ، (بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب) ۱۹۸۷ .
    - ١٢ ادب الأظافر الطويلة ، (نهضة مصر بالفجالة) ١٩٨٧ .
- ١٣ توفيق دياب . . ملحمة الصحافة الحزبية (الهيئة العامة للكتاب) ١٩٨٧ .
  - ۱٤ البيوت تنهار ليلاً ، «رواية» مكتبة مصر ۱۹۸۸ .
  - ۱۹۸۸ موار على نار هادئة ، «الدار المصرية للكتاب» ۱۹۸۸ .
    - 17 ثوار يوليو يتمدثون «الزهراء للإعلام العربي» ١٩٨٨.
- ۱۷ جلال الدين الحماصيي ودخان لا يطير في الهواء ، «الدار الفنية» . ١٩٨٨ .
  - ۱۸ «الاسلام . . كتاب مفتوح » ، « مكتبة التراث الإسلامي » ۱۹۸۸ .
    - ١٩ اسلاميات لكل عمس (دار الجيل)
    - ٧٠ مصطفى امين . . ذلك المستحيل (دار الجيل)
      - ٢١ نجيب محفوظ : زعيم الحرافيش (دار الجيل)

- ۲۲ احسان عبد القدوس بين الاغتيال السياسي والشغب الجنسي
   ( مكتبة مدبولي )
  - ٢٣ توفيق دياب . . ملحمة الصحافة الحزبية « الجزء الثانى » .
    - ۲۶ عيون نقدية ۱۹۸۹ «دار المعارف» .
    - ه ۲ الضباط الاحرار يتحدثون «مكتبة مدبولى»
  - ۲۲ كامب ديفيد في عقل ورراء خارجية مصر « مكتبة مدبولي » .

### فهسسرس الكتاب

| المنفحة    |                                                         |   |
|------------|---------------------------------------------------------|---|
| Y          | المقدمـــة                                              |   |
| ٤٥         | الومنى على العرش رشاد مهنا يفرج<br>عن صمته بعد ٣٨ عاماً | * |
|            | عبد المنعم أمين عضو مجلس قيادة الثورة                   | * |
| ٧١         | يتمدث لأول مرة                                          |   |
| 114        | قتح الله رفعت قتح الله                                  | * |
| 104        | محسن عبد الخالق عبد الخالق                              | * |
| Y. 0       | مباس رخسوان مباس رخسوان                                 |   |
| 7 2 9      | أبو الفضل الجيزاوي                                      | * |
| 795        | مجدی حسنین                                              | * |
| **1        | أحمد المصرى المصرى                                      |   |
| <b>770</b> | ملاعق الكتاب س                                          | * |
| TY1        | كتب للمؤلف كتب للمؤلف                                   | * |

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹. / ۲۱۷. ۵ - ۱۲۵ - ۱۳۳ - ۹۷۷

### مدا الكتساب

ماذا لوتقاعس الضباط الاحرار ولم يخرجوا وراء عبد النامس وزملائه ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ؟! .الاجابة ليست في حاجة إلى تفكير . . . . كان مصير الثورة هو الفشل الذريع . . وكان قوادها سيعقلون على احبال المشانق!.

فلولا الضباط الاحرار ماكانت ثورة يوليو ١٩٥٧ ومع ذلك فإن الضباط الاحرار اصبحوا بعد شهور قليلة هم وقود الثورة وأول من التهمتهم نيرانها المستعرة!.



لقد اختلف الضباط الاحرار مع مجلس قيادة الثورة حول قضية الديمقراطية احدى اهداف الثورة والتي اختفت بعد ايام من قيامها في ظروف غامضة!.

وتفخر " مكتبة مدبولى " أن تقدم كتاب "الضباط الاحرار يتحدثون" المائز على جائزة نقابة المحفيين لعام ١٩٨٩ للكاتب المحفى المعروف محمود فوزى الذى سبق وأن قدم فى سلسلة تاريخ الثورة كتابه " ثوار يوليو يتحدثون " المائز أيضا على جائزة نقابة المحفيين لعام ١٩٨٨ وجائزة مصطفى وعلى امين فى الحوار المحفى .

إنها مواجهة سياسية ساخنة مع الضباط الاحرار السادة: رشاد مهنا وعبد المنعم امين وفتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق وعباس رضوان ومجدى حسنين وابو الفضل الجيزاوى وأحمد المصرى.